HA-

## القران

ٱلْهُ كَالَّهُ فَالْفُوْفَانُ



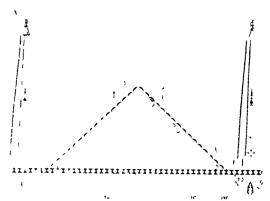

## سورة فاتحة الكتاب

مكته وآنها سع آنات

بشم آللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

أَخْمُهُ لِلَه رَتِ ٱلْقَالِينِ ﴿ ٱلرَّحْمَنِ

ٱلرَّحِيمِ ﴿ مَالِكَ تَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّاكَ تَسْتَعِينُ ﴿ إِشْدِيا ٱلْقِراطُ

آلْمُسْمِيم ﴿ صِراط ٱلَّذِينَ أَنْعَشْتَ عَلَيْهُمْ

﴿ عَمْرِ ٱلْمَعْضُونَ عَلَيْهُمْ وَلا ٱلصَّالَينِ



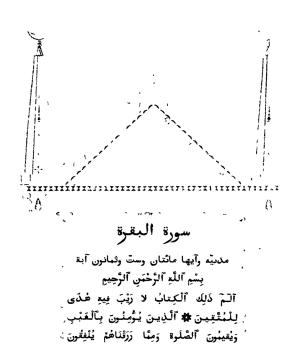

﴿ وَالَّذِينَ يُومُنُونَ بِمَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ:
 ﴿ مِنْ قَبْلِكَ وِبِاللَّاجِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ ﴿ أُولَاتِكَ:

أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٩ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُونِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهُمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٧ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِٱللَّه إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩ فِي تُلُوبِهِمْ مَرَضَ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ١٠ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسَدُوا في ٱلْأَرْض قَالُوا إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُون ١١ ألا إنَّهُمْ فَمُ ٱلنَّمْسَدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١٣ وَإِذَا قِيلَ لهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوا أُنْزِّمنُ كَمَا آمَنَ ٱلسَّفَهَآء أَلَا إِنَّهُمْ هُمْ ٱلسُّفَهَآء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ١٣ وإذا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّهَا خُنُ مُسْتَهْزِرُنَ ١٠ أَلْلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ويَمُدُّخُ فِ طُغْيَانِهِمْ يَغْمَهُونَ ١٥ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى نَمَا رَبَعَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٩ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا قَلَبًا أَصَآءت مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمُّ بُكُمْ عُنيْ نَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٨ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّمَآهِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُون أُصَابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَانِرِينَ ١٩ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَصَآء لَهُمْ مَشَوًّا فِيدِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَذَهَبَ بسَنْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَقَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاء بنَاء وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِعِ مِنَ ٱلقَّمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٣١ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِّسٍ مِمَّا تَوَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِثْلِعِ وَآدْهُوا شُهَكَآءَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٣ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِارَةُ أُعِدُّتْ لِلْكَافِرِينَ ٣٣ وَبَشِمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رْزِمُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا ٱلَّذِي رُرْقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِعِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أُزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَنِبرًا وَيَهْدى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينِ ١٥ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْد مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٢٦ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَخْيَاكُمْ نُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٢٧ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّبَآء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَبَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَة إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَجُّعُلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآء وَخْنُ نُسَتِمُ بِحَبْدِك وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٢٩ وَعَلَّمَ آدَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِثُونِي مأسّمَآه هَوُلَاهَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَليم ٱلْخَكِيمُ ٣١ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِثُهُمْ بِأَسْمَانَهِمْ فَلْمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَانَهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقْلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَات وَّٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلجُّذُوا لِآدَمَ فَاجَدُوا إِلَّا إِيْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ من ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ وَقُلْنَا يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُك ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِمُّتُمًا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ٱلنَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِن ٱلطَّالِمِين ٣٠ فَأَزَلُّهُما ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلأَرْض مُسْتَقَمُّ وَمَتَاغٌ إِلَى حِين ٣٥ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتُّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٦ قُلْنَا ٱهْبِطُوا مِنْهَا جَبِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَآثِكَ أَعْقَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٨ يَا بَنِي إِسْرَآئِل ٱذْكُرُوا نِعْنَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ

عَلَيْكُمْ وَأَوْمُوا بِمَهْدِى أُونِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّاىَ فَأَرْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِم بِعِ وَلا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَليلًا وَإِيَّاى فَآتَقُونِ ٣٠ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحُقَّ بَالْبَاطِلَ وَتَكْتُمُوا ٱلْحُقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱرْكَعُوا مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ١٦ أَتَأْمُرُون ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٠ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَّالصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكَبيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْدِ رَاجِعُونَ ٩٣ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱذْكُرُوا نعْتَتِي ٱلَّتِي أَنْعَبْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي نَصَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ه وَّأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَبًّا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُرِّحَذُ مِنْهَا عَمْلٌ وَلَا ثُمْ يُنْصَرُونَ ٤٦ وَإِنْ خَجَّبْنَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓء ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ويَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وفي ذَلِكُمْ بَلَآءٌ منْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ٢٠ وَإِنْ فَرَقْنَا نَكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ٨٨ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعبن ليْلَةً ثُمَّ 'آتَّخَذَتُمُ ٱلْجِعْلَ مِنْ بَعْدِه وأَنْتُمْ طَالْمُونَ ٢٩ ثُمَّ عَقَوْدًا عَنْكُمْ مِنْ بَعْد ذلِك لعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥ وإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ طَلَمْتُمْ أَنْفُسُكُمْ بِٱتِّخَانِكُمْ ٱلْجُدِّلَ مَنُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَٱقْعُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئْكُمْ فَتَابَ عليْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥ وَإِنْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُوِّمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَة وَأَنْتُمْ تَنْظُوونَ ٣٠ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لعَلَّكُمْ تَشْكُرُون مِنْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَبَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا طلَّمُونا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٠ وَإِذْ فُلْنَا ٱنْخُلُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَفْقِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْخُسِنِينَ ٥٠ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزِلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآه بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٧٠ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَى لِقَرْمِهِ تَقُلْنَا ٱصْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجُمَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْدًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَٱشْرَلُوا مِنْ رَزْنِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْنَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٠ وَإِذْ تُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِمَ عَلَى طَعَامِ وَاحِد فَآدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ نَقْلَهَا وَقِثَّآتُها وَفُومِهَا وعَدَسِهَا ونصَلهَا قالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَنْنَى بِٱلَّدى هُوَ خَيْرٌ ٱهْبِطُوا مصْرا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَّالْمَسْكَنَةُ وِنَاوًا بِعصب مِنَ ٱللَّه ذلك بأنَّهُمْ كَانوا يَكْفُرُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينِ بِعِيْرِ ٱلْحَقِّي ذلكَ بِمَا عَصوا وكانُوا يعْمَدُونِ ٩٠ إنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينِ هَادُوا وَٱلنَّصَارَى وٱلصَّائِئِينِ منْ آمنِ نَّاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَتَّهِمْ ولا خَرْفُ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ وإذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورِ حُذُوا مَا آتَيْناكُمْ نقُوَّةِ وٱذْكُرُوا مَا بِبِه لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١١ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك فلوّلا فَضْلُ ٱللَّه عَلَيْكُمْ ورحْمتُه لْكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينِ ولَقَدْ عَلَيْتُمُ ٱلْذينِ ٱعْندَوا مَنْكُمْ في ٱلسِّبْتِ فَقُلْمًا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ خَاسِيْبِين ٩٣ مجعلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بِنْن يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٣ وإذْ قال مُوسَى لقرْمِدِ إنَّ ٱللَّه يأُمُرُكُمٌ أَنْ تَدْبِحُوا نقرةَ قَالُوا أَتَتَّعِدُنا هُزُرًا قال أَعُوذُ بَاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِن ٱلجَّاهِلِينِ قَالُوا آدْعُ لنا رَبَّك يُمنِيِّنْ لَنَا ما هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَا فَارْضٌ وَلَا نكْرٌ عَوانٌ مَيْنَ ذلك فَالْعَلُوا مَا تُؤْمَرُون ١٠٠ قالُوا آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبيِّنْ لنَا مَا لوْنْها قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً صَفْرَآءَ فَاقِعْ لَوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١٥ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبَّك يُبَيِّنْ لنا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ لَهُهْتَدُونَ ٩٩ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَّةً لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْمُرْتَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا ٱلْآنَ جئت بِالْحُقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ٩٧ وَإِنْ تَتَلَّتْمْ نَفْسًا فَأَدَّارَأَتْمْ فِيهَا وَاللَّه مُعْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ١٨ فَقُلْنَا ٱصْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَدَلِكَ يُحْبِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى ويُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٩٠ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَأَلِجُارَةِ

أَوْ أَهَدُ تَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْجِعَارَةِ لَمَا يَتَغَمَّمُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّفُ

تَعْمَلُونَ ١٠ أَنْتَطْمَعُونَ أَنْ يُرُّمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقَى مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ ٱللَّه ثُمُّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلَا نَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَنْحَذِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ يِهِ عِنْدَ رَدِّكُمْ أَفِلا تَعْقِلُونَ ١٠ أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٣٠ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونِ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلً لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُون هَذَا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ لِبَشّتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مَوْيْلُ لَهُمْ مِمًّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمًّا يَكْسِبُونَ ٣٠ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةَ قُلْ أَتَّغَدْتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون ٥٠ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَبِّمْة وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئْتُهُ فَأُولَآثِكَ أَعْجَابُ ٱلنَّارِ ثُمُّ فِيهَا خَالِدُونَ ٧١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ أُولَآئِكَ أَمْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٧٧ زَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَفَامَى وٱلْمَسَاكِينِ وقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا وأَقِيمُوا ٱلصَّلوةَ وَآقُوا ٱلزِّكوة ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وأَنْتُمْ مُعْرضُونَ ١٨ وَإِذْ أَخَدْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءُكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَتْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ٧٠ ثُمَّ أَنْتُمْ هَوُلَاءَ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُون فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تطَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ هُعَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَنتُومُنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض فَمَا جَزَآء مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْى فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا رَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَائِلِ عَبًّا تَعْمَلُونَ ٨٠ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا بِٱلْآهِرَةِ فَلا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا فَمْ يُنْصَرُونَ ١٨ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِٱلرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْغُدُسِ أَتَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرُتُمْ فَقَرِيقًا

كَذَّبُتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ١٦ وَقَالُوا تُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ وَلَبًّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَقْتِكُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمًّا جَآءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّه عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٩٠ بِغُسَمًا ٱشْتَرَوّا بِعِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْيًا أَن يُنْزِّلُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآرًا بِعَضَبِ عَلَى غَضَب وللْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ٥٨ وإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا نُوُّمنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وهُوٓ ٱلْحُقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْسِيَا - ٱللَّه مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٦ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُوسَى بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَدْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ مَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ٨٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاتَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطَّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَٱسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْجُدْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِثْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِعِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٨٨ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنْدَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ تَتَمَثَّوا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٩ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا تَكَمَّتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِيينَ ﴿ وَلَتَجِدَتَّهُمْ أَحْرَضَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَرِةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِبُزَهْ رِحِةٍ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَنْ يُعَبِّرَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ تَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُرِّمِنِينَ ١٣ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَآثِكُتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوًّ لِلْكَافِرِينَ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُمُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِغُونَ ١٠ أَوْكُلُّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَدَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يُرُّمِنُونَ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ نَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٩ وَٱتَّبَعُوا مَا تَتْلُو "الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ "الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلجِّعْرَ ومَا أُنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَادِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ومَا يُعَلِّمَان

مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّهَا غَيْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقرَّقُونَ بِعِ بَيْنَ ٱلْمَرْء وَزَوْجِهِ وَمَا ثُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱلْمُتَوَّاهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَأَنَّقَوْا لَمَثُوبَةً مِنْ عِنْد ٱللَّهِ حَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا ٱنْظُرْنَا وَٱسْمِعُوا ولِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٩ مَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلاَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْتَصُّ بِرَحْمَتِه مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا نَنْجُمْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِحَيْر منْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١٠٢ أَمْ تُريدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُثِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّكِ ٱلْكُفْرَ بِّالْإيمَان نفَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٣ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحُقُّ نَاعْفُوا وَاصْعُمُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٠٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَة وَٱثُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ ٱلْجُنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَادِيُّهُمْ قُلْ هَاقُوا بُرْهَاتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٩ بَكَي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ وَقَالَتِ ٱلبَّهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَى عَلَى شَيْء وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَى شَيْء وْمُ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِهُونَ ١٠٨ وَمَنْ أَطْلَمُ مِثَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَنْ يُذْكَم فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا

خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٥ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وْٱلْمُغْرِبُ فَأَيْنَهَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١١٠ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ اللَّه وَلَذَا سُبْحَانَهُ بَلُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْأَرْض كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ١١١ بَدِيعُ السَّمَواتِ وْالْأَرْض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١٢ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَرْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنًا ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يُوقنُونَ ١١٣ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَق بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا نُسْأَلُ عَنْ أَهْجَابِ ٱلْجَيمِ ١١٥ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلتَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَعْوَآ هُمْ بَعْدَ "الَّذي جَآءَك مِنَ "الْعلْمِ مَا لَك من اللَّهِ مِنْ وَلِّي وَلا نَصِيرِ ١١٥ أَلَذِينَ آنَيْنَاهُمْ ٱلْكتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوِتهِ أُولانِك يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ فَأُولَانِك فَمْ ٱلْخَاسِرُونَ ١٩٠٠ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكُرُوا نَعْبَتَيَ ٱلَّتِي أَنْعَبُّتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى "الْعَالَمِينَ ١١٧ وَٱتَّقُوا يَوْمَا لَا تُجْزى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ ولَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١١١ وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدى ٱلطَّالِمِينَ ١١١ وإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَع التُّجُودِ ١١٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبّ الجْعَلْ هَذَا بَلدًا آمِنًا وْالزّْقِ أَعْلَهُ مِنَ الثَّمَرَات مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١١١ وَإِنَّ يَرْقَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِبل رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣٣ رَبَّنَا وْٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْن لَكَ وَمنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمُّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَثُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحيمُ ١٣٣ رَبُّمَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ رَيْعَلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ١٣٠ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفة نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٥ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٢٩ وَوصَّى بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيدِ وَيَعْفُوبُ يَا نَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٢٧ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِّهَ آنَاتُكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِيُّكَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَغُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٢٨ تِلْكَ أُمَّةٌ تَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَبًّا كَانُوا يَعْبَلُونَ ١٢١ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ نَلْ مِلَّةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٠ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيل وَإِيْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُرتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُرتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهمْ لَا نُعرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِنْهُمْ وَخُسُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٣١ فَإِنْ آمَمُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ به فقد ٱهْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَانِي فَسَيَكُفِيكُهُمْ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣١ مِبْفَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْفَةً وَخَنْ لَهُ عَابِدُونَ ١٣٣ قُلْ أَتْعَاجُونَنَا في اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَخَيْنُ لَهُ مُعْلِصُونَ ١٣٠ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأْنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَطْلَمُ مِبِّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بعَافِل عَبًّا تَعْبَلُونَ ١٣٥ تِلْكَ أُمُّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﷺ ١٣٩ سَيَقُولُ ٱلسَّفَهَآء مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ ٱلْشُرِي وَٱلْمَعْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ١٣٧ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لتَكُونُوا شُهَدَآء عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلوُّسُولَ عَلَنَّكُمْ شَهِبِذَا ١٣٨ ومَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنْتَ عَلَبْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مبَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَنْهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَسِرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ

جزء ٣

هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَزُّكْ رَحِيمٌ ١٣٩ قَدْ نَرَى تقلُّبَ وجْهِكَ فِي ٱلسَّمآء فَلَنُولِّيَنَّكَ تِبْلَةٌ تَرْضاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَجْدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ مَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أَوْمُوا ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ومَا ٱللَّهُ بِعافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٠٠ وَلَثُنَّ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُرتُوا ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلتك وَما أَنْتَ بِتَابِع قِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِع قِبْلة بَعْص وَلَثِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ مِنْ بعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْقِلْم إِنَّكَ إِذَا لَينَ ٱلطَّالبِينِ ١٠١ أَلَّذِينِ آتَيْناهُمْ ٱلْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا منْهُمْ لِيكُتُمُونِ ٱلْحِقِ وَهُمْ يَعْلَمُونِ ١٠٢ أَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكِ فَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلمُترين ١٣٣ ولكُلِّ وجْهة هو موليها عاستبقوا ٱلخَيْراتِ أَيْن مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جبيعا إِنَّ ٱللَّه على كُلِّ سَيْء تديرٌ ١۴۴ ومنْ حيْثُ خَرِجْتَ فَوَلَّ وَجْهَك شَطْرَ ٱلْبَّجِدِ ٱلْحُرام وابَّهُ للْحُقِّى من ربَّك وما ٱللهُ بِعَافِلِ عبّا تعْملُون ١٠٥ ومِنْ حيْت حرجْت قول وحهك سَطْم ٱلمِجْد ٱلْحرام وحَيْثُ مَا كُنْتُمْ قولُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَّلَّا يَكُونِ لِلنَّاسِ عليَّكُمْ خِتَّ إِلَّا ٱلَّذِينِ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وْٱخْشُوْسِي وِلْأَتِمَّ نِعْمني عليْكُمْ ولعلَّكُمْ تهْتَدُونِ ١٤٦ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَعْلُو عَلَيْكُمْ آياننا ويُوكِيكُمْ ويُعَلِّنُكُمْ ٱلكِتاب وَٱلْحِكْمَةَ ويُعَلِّنكُمْ مَا لَمْ تكُونُوا تَعْلَمُونَ ١٤٧ فَأَذْكُرُونِي أَنْكُرْكُمْ وَٱسْكُرُوا لِي ولا تَكْفُرُونِ ١٤٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وٱلصَّلُوةِ إِنَّ ٱللَّهِ مِعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٤٩ ولا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَآء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونِ ١٥٠ ولَنَبْلُوَتْكُمْ بِشيْء مِنَ ٱلْخُوْفِ وَالْجُوعِ وَتَقْصِ مِن ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنْفُسِ وَٱلثَّمَوَاتِ وَبَشِّم ٱلصَّابِرين ١٥١ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١٥٣ أُولَاثِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولاَئِكَ فُمْ ٱلْمُهْتَدُونِ ١٥٣ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَوْوة مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ نَمَنْ جَ البَّيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ نَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُّوفَ بِهِمَا وَمَنْ

نَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِمٌ عَلِيمٌ ١٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُمُونَ مَا أَنْزِلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَاثِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنْونَ ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْفُوا وبَيَّنُوا فَأُولَآئِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِم وأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَاثِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٥٧ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا عُ يُنْظَرُونَ ١٥٨ وَإِلَهُكُمْ إِلَّا وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ١٥٩ إِنَّ فِي حلْق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي النَّحْم بِما يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءَ مِنْ مَآهَ فَأَحْبَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ربتٌ بِيهَا مِنْ كُلِّ دَائَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلجَّعَابِ ٱلْمُتَّعِّمِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٩٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَتَّجِدُ مِنْ دُون ٱللَّهِ أَنْدَادًا يُجِبُّونَهُمْ كُتِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَدَابِ ١٩١ إِذْ تَبَرًّا ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِن ٱلَّذِينَ ٱلنَّبَعُوا وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ وتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلنَّسْبَابُ ١٩٢ وَقَال ٱلَّذِين ٱلنَّبَعُوا لوْ أَنْ لَنَا كَرَّةً فَنتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرُّوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمْ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرات عليْهِمْ ومَا ثُمْ بِخارجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٩٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمًّا في ٱلأَرْض حَلَالا طَيِّبًا وِلا نَتْبِغُوا خُطُوٰاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ١٩٠ إِنَّمَا يَأْمُرْكُمْ بَّالسُّوءَ وْٱلْحَدْشَآء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٩٥ وإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أُنْزَل اللَّهُ قالُوا مَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَرِلُو كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٩٩ ومَنَلُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا كَمَتَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآء وَذِكَآء صُمُّ بُكُمْ عُنْي نَهُمْ لا يَعْقِلُونَ ١٩٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ رُٱسْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٩٨ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنْزِيرِ ومَا أَهِلَّ بِهِ لِفَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱصْطُمَّ غَيْمَ بَاغ وَلا عَادٍ

فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَائِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ أُولَادِّكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَى وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ١٧١ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَانِ بَعِيدٍ ١٠١ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرْ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وْالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَّالْمَلَآئِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى ٱلْقُرْبَى زَالْيَفَامَى وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآتِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَاتَى ٱلرِّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِمَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآهِ وَٱلصَّرَاءَ وَحِين ٱلْمَأْسِ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عليْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبْدِ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْء فَٱتِّبَاعْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآه إِليْدِ بِإِحْسَان ١٧٠ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٥ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيوةً يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٩ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحْدُكُمُ ٱلْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْرا ٱلْوَصِيَّة لِلْوالِدين وٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ١٧٧ فَمَنْ بَدَّلهُ بَعْدَ مَا سَبِعهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ فَمِنْ خَافٍ مِنْ مُومِ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَمَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ ٱللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ ١١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَّا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعِلْكُمْ نَتَقُونِ ١٨٠ أَيُّامَا مَعْدُودَاتٍ فَبَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريصا أَرْ عَلَى سَفَر نَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَخْرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذْيَةُ طَعَامٍ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خيْرًا أَنْوَلَ فِيهِ "الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُوْقَانِ فَمَنَّ شَهِدَ مِنْكُمُ

ٱلشَّهْرَ مَلْيَصُنْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمْ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْفُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٨٦ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَتِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُومُّنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١٨٣ أُحِلًّ لَكُمْ لَيْلَة الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَآتِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَتَّكُمْ كُنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَٱلْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَفُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ "الْعُبْمِ ثُمَّ أَتِمُّوا "الصِّيَامَ إِلَى "اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنَّتُمْ عَاكِمُونَ فِي "الْمَسَاحِدِ تِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ١٨٠ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْخُكَّامِ لِتأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ "النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٥ يَسْأَلُونَكَ عَن "الْأَهِلَّة قُلْ هي مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَ ولَيْسَ ٱلبِّرُ بِأَنْ تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ولَكِنَّ ٱلمّر من النَّقي وأُثُوا اللَّهُ يُوتَ منْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْكِحُونَ ١٨٩ وقَاتِلُوا في سبيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يُقاتِلُونُكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٨٧ وٱقْتُلُوهُمْ حيْثُ تَقِعْتُمُوهُمْ وأَحْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وٱلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلا تْقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ ٱلْمَجِدِ ٱلْحُرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ كَذَلِك جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١٨٨ فَإِن ٱلْنَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفْرِرْ رَحِيمٌ ١٨٩ وَقَاتِلُومٌ حَتَّى لَا تكون بِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱتْتَهَوُّا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ 16 أَلشَّهُمُ ٱلْخَرَامُ بِالشَّهْمِ ٱلْخَرَامِ وَالْخُرُمَاتُ قِصَاشٌ فَمَنِ ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عليْدِ بِيثْلِ مَا ٱعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ وَآعْلَهُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١١١ وأَنْفِقُوا فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُنْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلَكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٩٢ وَأَتِبُّوا ٱلَّهِ وَٱلْفَعْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْى وَلَا تَعْلِقُوا

رُوِّسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْهَدْى تَعِلَّهُ نَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِدِ أَذًى مِنْ رَأْسِد نَفَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِٱلْفَهْرَةِ إِلَى ٱلْإِ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْجَ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَجْعِدِ ٱلْخَرَامِ وٱتَّقُوا اللَّهَ وْاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٣ أَلَهُ أَشْهُمْ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْخَ مَلا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُوا مَإِنَّ خَيْرَ ٱلرَّادِ ٱلتَّقْرَى وَٱتَّقُونِ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٩٠٠ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ نَتْنَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَنْصُتُمْ مِنْ عَرِفَاتٍ فَآذُكُرُوا ٱللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْعَر ٱلْحُرَّام وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ تَبْلِعِ لَمِنَ ٱلصَّالِينَ ١٩٥ ثُمَّ أَيْيضُوا من حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩٩ فَإِذَا تَضَيْتُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَآذْكُوا ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَتَّنَا آتنًا في ٱلدُّنيَّا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ١٥٠ وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُولُ رَبَّنَا آتِنَا في ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٩٨ أُولَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِبًّا فَسَنُوا وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩١ وَآذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَكَتَّلَ في يَوْمَيْن فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأْخَّرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَى وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَتَّكُمْ إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ ٢٠٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجْبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيشهذ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ٢٠١ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْخُرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٢٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ تَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ ٢٠٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ٱنْتِفَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ رَرُّكْ بِٱلْعِبَادِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آنْخُلُوا قَ ٱلسِّلْمِ كَاقَةٌ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْرَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدْرٌ مُبِبنُ ٢٠٠ فَإِنْ رَلَلْمُمْ مِنْ نَعْد مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَآعْلَمُوا أَنّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٠٩ هَلْ يَنْظُرُونَ

إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِنَ ٱلْفَمَامِ وَٱلْمَلَآئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّةِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠٧ سَلْ بَنِي إِسْرَاقِلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٠٨ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَكْتُورُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوًّا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآء بِقَيْرٍ حِسَابِ ٢٠٩ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقّ لِيَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا فِيعِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُرْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُوا فِيعِ مِنَ ٱخْتِقِ بِإِنْنِعِ وَّاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَآء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ ٢١٠ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُوا مِنْ تَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمْ ٱلْبَأْسَاء وَالصَّوَّاء وَزُلُولُوا حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ٢١١ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْمٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْن ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢١٣ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْةً لَكُمْ ٣١٣ وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ نُحِبُّوا شَيْئًا وهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٠ يَسْأَلُونَكَ عَن ٱلشَّهْرِ ٱلْخَرَام قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فيهِ كَبِيرٌ وَصَعُّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُّر بِهِ وَٱلْمَاتِحِد ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ ٱللَّه وْالْفِتْنةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَوَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّرُكُمْ عَنْ دينكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوا ومَنْ يَوْتَددُ منْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَهْتْ وهُوَ كَافِرْ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الكُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَاثِكَ أَعْجَابُ النَّارِ مُ بِيهَا خَالدُون ٥١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وْٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُون رَحْمَتَ ٱللَّه وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ٢١٦ يَسْأَلُونَكَ عَنِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِمِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَمِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ ٢١٧

قُلِ ٱلْعَقْرَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٨ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ٢١٩ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِمِ ولَوْ شَآء ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٢٠ ولا تَنْكُوا ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُومِنَ وَلَأَمَةُ مُومِنَةً خَنْرٌ مِنْ مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِمُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ٢٢١ أُولَائِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى ٱلْجُنَّةِ وَالْمَفْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٣٣ وَيَسْأَلُونَكَ عَن ٱلْحَييضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآء فِي ٱلْحَييضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُجِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُجِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٣ نِسَآرُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَآتَقُوا ٱللَّهَ وَآعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٢٠ وَلا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٥ لَا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بْٱللَّهْ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِهَا كَسَبَتْ تُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ٢٢٩ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُم فَإِنْ فَآواً فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٢٧ وَإِنْ عَرَمُوا ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٨ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَقَ تُوْوَء وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بْاللَّهِ وَالْيَوْم ٱلآخِر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٩ أَلطَّلَاق مَوْقَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِحْ بِإِحْسَانِ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَعَالَا أَلَّا يُقِيمًا خُذُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا خُذُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاجَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱتْقَدَتْ بِهِ تِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَاثِكُ ثُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٠٠ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ

حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَلًّا أَنْ يُقيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَرْم يَعْلَمُونَ ٢٣١ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوبٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّعِدُوا آيَاتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَانْكُرُوا يِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظْكُمْ بِع وْآتَقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ٢٣٣ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء فَبَلَقْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَلْكِمْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا نَيْنَهُمْ بِٱلْمَعْرُوب ذَلِك يُوعَظُ بِعِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِر ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٣٣٣ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَنِّي كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُونِ لَا تُكَلَّف نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِكَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُونٌ لَهُ بِوَلَدِةٍ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمًا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاجٍ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْصِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا جُفَاجَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٠ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتْرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَهْهُم وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٥ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْعُمْ بِعِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآء أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَنَدُكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُومًا ٣٩٠ وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاجِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مًا في أَنْفُسِكُمْ نَآحْدُرُوهُ وَآعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٣٣٧ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِمِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ ٢٣٨ وَإِنْ

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ قريضَةً فَنِصْف مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو ٱلَّذِي بِيَدِهِ غَقْدَةُ ٱلنِّكَاجِ وأَنْ تَعْفُوا أَفْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٩ حَافِظُوا عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَّالصَّلَوةِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ٢٠٠ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَآذْكُرُوا ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ٢٠١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّونَ مِنْكُمْ وَيَكَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةَ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى ٱلْخَوْلِ غَيْمَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْن فَلا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنِ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفِ وَّاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٩٢ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ٢٣٣ كذلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٣٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوكُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٢٠٠ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ ثُوْجَعُونَ ٢٠٧ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَآتِكُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيّ لَهُمُ آبْعَتْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلقِتَالَ أَلَّا ثَقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قِلِيلًا مِنْهُمْ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ بٱلطَّالِيمِنَ ٢٩٨ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلُّكُ عَلَيْنَا وَخُنُ أَحَقُّ بْالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُرِّتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٠٩ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِدِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ نِيدِ سَكِينَةً مِنْ رَبِّكُمْ رَبَقِيَّةً مِمَّا تَرَكَ آل مُوسَى وَال عَرُونَ تَعْمِلُهُ ٱلْمَلَاثِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُرَّمِنِينَ

٢٥٠ فَلَمًّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَم فَمَنْ هَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جارزَهُ هُو زَّالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا آلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وجُنُودِهِ قَالَ ٱلَّذِينِ يَظْنُونِ أَنَّهُمْ مُلاقُوا ٱللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِئَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّافِرِينِ ٢٥١ ولَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَنْرِغُ عَلَيْنَا صِبْرًا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينِ ٢٥٢ نَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وتَعَل دَاوُدُ جَالُوتَ وآتَاهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَٱلْخُمَّةَ وعَلَّمُهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلا دَنْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بَبَعْضِ لَفَسدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٥٣ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ مَالْحَقِ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينِ ﴿ ٢٥٣ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُومِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَنَلَ ٱلَّذِينِ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ولَكِنِ ٱخْتَلَفُوا فَيِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلُو شَآء ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِبًّا رَرَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وِلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَّٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٢٥٩ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُدُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا ف ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِنْنِدِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِّي ٱلْقَطِيمُ ٢٥٧ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّين قَدْ تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْعَيْ فَمَنْ يَكُفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُرِّمِنْ بْٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِالْعُرْرَةِ ٱلْوَثْقَى لَا ٱلْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٨ أَللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا غُرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِنَّ ٱلنَّورِ ٢٠٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَرْلِيَآوُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ

アゲ

مِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلطُّلْمَاتِ أُولَائِكَ أَخْصَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى "الَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ "اللَّهُ الْمُلْكَ إِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيْبِيتُ قَالَ أَنَا أُحْبِي وأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَعْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٩١ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى تَرْبَةٍ وَهِي خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ "اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ "اللَّهُ مِاتَّةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْض يَوْمِ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِاتَّةً عَامٍ فَٱنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُمْ إِلَى حِمَارِكَ ولِنَجْعَلَك آيَةٌ لِلنَّاسِ وَٱنْظُمْ إِلَى ٱلْعِطَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا خُمْا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٩٣ رَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرنِي كَيْفَ نُحْبِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَثِنَّ قَلْبِي قَالَ فَغُذُ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْمِ فَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱنْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٩٣ مَقَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَمْعَ سَنابِلَ اللَّهِ ف كُلِّ سُنْبُلَةِ مِاتَّةُ حَبَّةِ وَّاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَآءُ وَّاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٢٩٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْقَقُوا مَنَّا وَلَا أَذّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ٢٩٥ قَوْلُ مَعْرُوكَ وَمَعْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةِ يَتْبَعُهَا أَنَّى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا مَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنْفِق مَا لَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِن بِّاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ نَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَغْوَانِ عَلَيْهِ ثُوّابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكُهُ صَلْمًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى هَيْء مِبًّا كَسَبُوا وَاللَّه لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَابِرِينَ ٢٩٧ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ يِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِعْقَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٩٨ أَيْوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْمَابٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ لَهُ بِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً ضَعَفَآه فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ بِيهِ نَازُ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَعَكُّرُونَ ٢٩٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ٢٠٠ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيعِ إِلَّا أَنْ تُفْيِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيثٌ ٢٠١ أَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْقَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْفَحْشَآء وَٱللَّه يَعِدُكُمْ مَفْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعْ عَلِيمٌ ٢٧٢ يُرِّتِي ٱلْحِكْمَة مَنْ يَشَآء وَمَنْ يُؤْتَ ٱلْحِكْمَة فَقَدْ أُرْتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكُّمْ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠٣ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَكْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبْدُوا ٱلصَّدَقاتِ فَنِعِبًّا هِيَ رَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوَّتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُو حَبْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّمُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّآتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٧٠ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّه يَهْدِى مَنْ يَشَآء وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْم قَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تْنْفِقُونَ إِلَّا ٱلبِّعَاء وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْمٍ يُوَكَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفَقَرَآء ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَا ۚ مِنَ ٱلتَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِعِ عَلِيمٌ ٢٠٥ أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِٱللَّيْلِ وَّالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَابِهَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ ٢٧٩ أَلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَغَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَشِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْمَبْيُعُ مِثْلُ ٱلرَّمَوا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْمَبْيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَٱنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَاتِكَ أَفْحَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٧ يَحْتَى ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْفِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا نِحِبُّ كُلَّ كَقَارِ أَثِيمٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ

وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوا وَآثُوا ٱلرَّكُوا اللَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرَّبَوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٠٦ فَإِنْ لَمْ تَقْعَلُوا فَأُنَنُوا بِعَرْبٍ مِنَ ٱللَّهِ رَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَبْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَّفُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨١ وَٱتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ بِيعِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ ثُوَمِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٨٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَبِّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبْ وَلَيْمُلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْه ٱلْحَقُّ وَلْيَتِّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْعَسْ مِنْهُ شَيْنًا فَإِنْ كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبِلُّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدُلِ وَٱسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِبْنِ تَرْضَوْن مِنَ ٱلشُّهَدَآء أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآء إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَشَأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقسَطُ عِنْدُ ٱللَّهِ وأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاءٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارً كَاتِبٌ وَلا شَهِيكُ وَإِنْ تَقْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونًى بِكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَّاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٣ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانْ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ مَعْضُكُمْ مَعْضًا فَلَيُوَّدِّ ٱلَّذِي ٱوُّتُبِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٨٨ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ نُعْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ نَيَعْفِمُ لِمَنْ يَشَآء وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ١٨٥ آمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَن بِٱللَّهِ

رَمُلاَئِكْتِه رُكُنِه رُرُسُلِهِ لَا نُقَرِّقُ بَيْنَ أَحْدِ مِنْ رُسُلِه وقَالُوا سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا عُمُو عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ آلْبَصِيمُ ١٨٦ لَا يُكَلِفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا رُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاحِدُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَخْيِلُ عَلَيْهَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَخْيِلُ عَلَيْكَا وَلا تَخْيِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَتُهُ عَلَى ٱلْدِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحْيِلُنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَآعْفُ عَمَّا رَآغَفِمْ لَنَا وَٱرْحَبُنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَأَنْصُونَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَالُونَ فَالْمُومُ لَنَا وَٱرْحَبُنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَأَنْصُونَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَآعْفُ عَمًّا وَآغْفِمْ لَنَا وَٱرْحَبُنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنْصُونَا عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ لَا عَلَيْكُونُونَا اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَكُونَا اللّهُ لَنَا اللّهُ الل

## سورة آل عمران

مدنيّة وهي مائنان آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا آلم الله لا إله إلا هُو الْحَيْ الْعَيْمُ الْرَاكُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحُقِي مُصَدِّفًا لِمَا مَيْنِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَخْرَلَ الْفُرْقَانِ لِمَا مَيْنِ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَخْرَلَ الْفُرْقَانِ اللهِ عَدِيرُ ذُو الْغِقَامِ اللهُ عَرِيرُ ذُو الْغِقَامِ اللهُ عَرِيرُ ذُو الْغِقَامِ اللهُ عَرِيرُ ذُو الْغِقَامِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللهُ عَرِيرُ ذُو الْغِقَامِ اللهُ عَرَيرُ أَلْمُ عَلَيْكُ مَ اللّهِ يُصَلِّفُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ اللّهُ عَرِيرُ أَلْمُ عَلَيْكُ عِلَى اللّهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

أَمْرَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا وَأُولَاتِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ 4 كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ وٱللَّهُ شَدِيك ٱلْعِقَابِ ١٠ فَالْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُعْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبَكُسَ ٱلْمِهَاد ا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرُوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأًى ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّهُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١١ رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَآء وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيم ٱلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرّْثِ ذَلِكَ مَتَاغَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمَآبِ ١٣ قُلْ أَوْتِبَتُكُمْ بِعَبْمِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَمَّاتْ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِّدِينَ فِيهَا وأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةً وَرِصْوَانٌ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيمٌ بِٱلْعِبَادِ ١٣ أَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنْنَا آمَنَّا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَدَابَ ٱلنَّارِ ١٥ أَلْصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَّالْقَانِتِينَ وَّالْمُنْفِقِينَ وَّالْمُسْتَغْفِرِينَ بِّالْأَسْمَالِ ١٩ شَهِدَ ٱللَّهُ أَتَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْهَلَائِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَائِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٨ فَإِنْ حَاجُولَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ ١٩ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُوتِيِّينَ أَأْسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ ٱهْتَكَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلتَّبِيِينَ بِعَيْم حَقِى وَيَقْعُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١٦ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٣٦ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوثُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ مَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقًى مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٢٣ ذَلِكَ

بأنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا آلنَّازُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وغَرَّعُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يفْتَرُونَ ٢٠ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْم لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُقِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٥ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُرِّتِي ٱلْمُلْكَ مَنّ تَشَآ، وَتَنْزِعُ ٱلْمُلْكَ مِنَّنْ تَشَآ، وَنُعِزُّ مَنْ تَشَآ، وَنَذِلُّ مَنْ تَشَآء بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٢٦ تُولِجُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَنُعْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُعْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحُيِّ وَتَرْزُنُ مَنْ تَشَآء بِقَيْمٍ حِسَابٍ ٢١ لَا يَتَّعِدْ ٱلْمُومِنُونَ ٱلْكافِرِينِ أَوْلِيَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك عليْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءَ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً رِيُحَذِّرْكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ رِإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٨ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَبِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُعْضَرًا وَمَا عَبِلَتْ مِنْ سُوَّء تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أُمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَزُّفْ بِٱلْعِبَادِ ٢٩ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَقْفِرْ لَكُمٌ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفْرْر رْحِبِمْ قُلْ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَّالرَّسُول قَإِنْ تَوَلَّوْا قَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينِ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى آدمَ ونوحًا وٓال إِبْرَهِيمَ وٓالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَّاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٣١ إِذْ قَالتِ ٱمْرَأَتُ عِبْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرَّتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرا فَتَقبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَمَّا وضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلدَّكُرُ كَالْأَنْثَى وَإِنِّي سَمِّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرَّتِنَّهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ٣٣ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبْولٍ حَسَن وَأَنْبَنَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَقَلْهَا زَكَرِيَّاء كُلَّبًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّاءُ ٱلْمِعْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ ٣٣ هُنَالِك

دَعَا زَكَرِيَّاء رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةٌ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآء فنادَتْهُ ٱلْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْحِحْرَابِ ٣٣ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِن ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَ رَبّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدٌ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبِمُ وَآمْرَأْتِي عَاتِرٌ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآء ٣٦ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةً أَيَّامِ إِلَّا رَمْرًا وَاذْكُمْ رَتْك كَنِبرًا وَسَجَّهْ مَالْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٣٧ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمِلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَاكِ وطَهْرَكِ وٱصْطَفَاكِ عَلَى نِسَآء ٱلْعَالَبِينَ ٣٨ يَا مَرْيَمُ ٱقْنُتِي لِرَتْك وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ٣٩ ذلِكَ مِنْ أَنْبَآء ٱلْعِيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْك رِمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُل مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدِيْهِمْ إِذْ بَخْتَصِبُونَ ٢٠ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَآئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكِلِمَةٍ مِنْهُ ٱلْمُسِيعُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِمهًا فِي ٱلذُّنْيَا وَّٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّدِينَ ١٠ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِن ٱلصَّالِحِينَ ٣٠ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَبْسَسْنِي بَشَرْ قَالَ كَدلِكِ ٱللَّهُ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ ويُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِخْمِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي ٱسْرَآئِلَ أَنِّي قَدْ جِئَّتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَيِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْمِ فَأَنْغُخٍ بِبِهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِي ٱلْأَكْمِةَ وَٱلْأَبْرِصَ وَأُحْيِي ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّنُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّحْرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مُ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَديَّ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُون إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَتْكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وم فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

 ٩٩ رَبُّنَا آمَنَّا بِهَا أَنْزِلْتَ وَالَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَآكُتْبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ٩٧ وَمَكُرُوا وَمَكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ٨٠ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُعَرِّقِيكَ رَرَافِعُكَ إِنَّ وَمُطَهِّرُكَ مِن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلْ ٱلَّذِينِ ٱلَّبَعْرِكَ فَوْقَ ٱلَّذِين كَمْرُوا إِلَى يَرْمُ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَّ مرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ نَخْتَلِفُون ٩٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفرُوا فَأُعَدِّنُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٠ وأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوقِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآياتِ وَّالذِّكْمِ ٱلْحُكِيمِ ١٥ إنَّ مَمَلَ عِيسَى عِنْدَ ٱللَّهِ كَمِمَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ نُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ٣٠ أَكْتَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْمُهْتَرِينَ ٢٠ فَمَنْ حَاجَّكَ فبعِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْدآءنا وأَبْدآءكُمْ ونِسآءنَا وَنِسآءكُمْ وأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسُكُمْ ثُمَّ مِبْنِهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ٥٥ إِنَّ هذا لهُو ٱلْفصَصُ ٱلْحَقُّ ومَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٥٩ فَإِنْ نولوا بإنَّ ٱللَّه عَلِيمْ بِٱلْمُقْسِدِينِ ٧٥ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ نَعَالُوا إِلَى كَلِمَهُ سوآ بيننا وبينكم ألا تعبد إلا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَبًّا ولا يتَّخِد بعْضِما بَعْصا أَرْتَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَإِنْ تَولَّوْا فَقُولُوا ٱسْهَذُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون ٨٠ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِنْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْزَاةُ وٱلْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥٠ هَا أَنْتُمْ عَزُلآءَ حَاجَهُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ نُحَاجُون فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بع عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وأَثْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نصْرَانِيًّا ولَكِنْ كَانَ حَنيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١١ إِنّ أَرْنَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱللَّهُ ولَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٣ وَدَّتْ طَآئِقَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٣ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأَنْتُمْ

تَشْهَدُونَ ١٠ يَا أَهْلَ ٱلْكَتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقِّ بِٱلْبِاطِلُ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥ وَقَالَتْ طَآئِفَةً مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ آمِنُوا بِاللَّذِي أَنْرِل عَلَى ٱلَّذِين آمَنُوا وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْحِعُونَ ٩٩ وَلَا تُومِّنُوا إلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُّ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وْٱللَّهُ واسعْ عَلِيمٌ ١٧ يَخْتَقُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ ذُو ٱلْقَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٨ وَمِنْ أَهْل ٱلكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِ يُرِّدِهِ إِلَيْكَ رَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لا يُؤِدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْدِ قَآئِمًا ١٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِه وَأَتَّقَى فَإِنَّ ٱللَّهَ نِجِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللّه رَأَيْمانِهِمْ ثَمَنَّا علِيلًا أُولَاتِكَ لا خَلاق لَهُمْ في ٱلآخِرَةِ وَلا يُكلِّمُهُمُ ٱللَّهُ ولا يَنْظُرُ إِلِيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٣ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وِيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٠ مَا كَانَ لِبَشَمِ أَنْ يُوِّتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُول لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُون ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَكْرُسُونَ ١٠٠ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا ٱلْمَلآثِكَةَ وَالتَّبِيِّينِ أَرْبَابًا أَيَأْمُوكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَتْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاق ٱلنَّبيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لتُومِنن يهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَاقْرَرْتُمْ وَأَخَدَتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَال فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٧٦ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٧٧ أَفَقَيْمَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ

طَوْعا وَكُرْها وِالنَّهِ يُرْجَعُونَ ١٨ قُلْ آمنًا بِٱللَّهِ وِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِنْرِهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَى وَيَعْفُوبَ وْٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وْٱلنَّبِيُّون مِنْ رَبَّهِمْ لَا نُفَوِّي بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٩ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا نَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُاسِرِينَ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ تَوْمًا كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّى وَجَآءَهُمُ ٱلْبِيِّنَاكُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٨ أُولَائِكَ جَزَآوُهُمْ أَنَّ عَلَبْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ٨٦ خَالِدِينِ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ولَا هُ يُنْظُرُونَ ١٣ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِك وَأَصْكُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِبمُ مِهِ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱرْدَادُوا كُفِّرا لَنْ تُقْبَلَ تَوْنَتُهُمْ وأُولآتِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ مِهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وِمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أُحَدِهِمْ مِلْ \* ٱلْأَرْض دَعَبَا وَلَو ٱفْتَدَى مِهُ أُولَائِكَ لَهُمْ عَدَابُ أَلِمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرين اللهُ ١٨ لَنْ تَنَالُوا ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ومَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ عَلِيمٌ ١٨ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانِ حِلًّا لَبَنِي إِسْرَائِلُ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْل أَنْ تُنَزِّل التَّوْرَاةُ قُلْ فَأَتُوا بْالتَّوْرَاةِ فَاتَّلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٨٨ فَمَن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْد ذلك فَأُولاَئِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٨ فَالْ صَدَى ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنيفًا ومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 4 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ رُضعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالِمِينَ ١١ فِيه آيَاتُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ عِجْ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَبْهِ سَبِيلًا ١٠ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِي عَن ٱلْعَالَمِينَ 4 فُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكُنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ عُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَآء وَمَا ٱللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ

عزء م

تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكتَابَ يَرْدُّرُكُمْ بعْدَ إِيمَانكُمْ كانِرِينَ ٩٩ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُعْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ ٱللَّه وفِبكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يعْتَصمْ بِٱللَّهِ نَقَدُ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقّ ثْفَاتِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٨ وْآعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَبِيعًا وَلَا تَفَرَّفُوا زَّاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ بِنِعْبَتِهِ إِخْرَانًا ٩٠ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةِ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ ولْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمُعْرُوفِ وِيَنْهَوْنِ عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وأُولَائِكَ ثُمْ ٱلْمُفْكِنُونَ ١٠١ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وٱخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وأُولَآثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٢ يَوْمَ تَبْيَتُ وُجُوهٌ وتَسْوَدُ وْجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ١٠٣ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ تِلْكَ آيَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْخُقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ طُلْهَا لِلْعَالَمِينَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وإِلَى ٱللَّهِ تُوجَعُ ٱلْأَمُورُ ١٠٩ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُم وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِعُونَ ١٠٠ لَنْ يَضْرُوكُمْ إِلَّا أَذَّى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١٠٨ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآوُا بِعَضَبِ من ٱللَّهِ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآء بِغَيْم حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٠٩ لَيْسُوا سَوَآ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَانِهَةً يَتْلُونَ آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَاءَ ٱللَّيْلِ وَهُمْ يَجْهُدُونَ ١٠٠ يُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنْكُم وَيُسَارِعُونَ فِي

ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَاتِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١١ ومَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَكُنْ تُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ منَ ٱللَّهِ شَيْنًا وَأُولَآتِكَ أَحْداتُ ٱلنَّارِ أَمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١١٣ مَثَلُ مَا يُنْفِقُون فِي هَذِهِ ٱلْخُبَرَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَنَل رام فيها صرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَرْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسهُمْ فَأَهْلَكُتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ ولَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعَدُوا بِطَانَةً منْ دُونكُمْ لَا يَأْلُونكُمْ خَبَالًا وِدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَعْضَآء مِنْ أَنْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَنَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَات إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون ١٥ هَا أَنْتُمْ أُولَآ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُجِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُون بِٱلْكتَاب كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنّا وإِذَا خَلُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِل مِن ٱلْعَبْظِ قُلْ مُوتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِدَاتِ ٱلصَّدُورِ ١١٦ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوِّهُمْ وإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يَقْرَحُوا بِهَا رإِنْ تَصْبِرُوا رِتَقَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَبْنًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١١٧ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَعْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمنِينِ مَقاعِدَ لِلْقِتَال وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١١٨ إِذْ هَبَّتْ طَآئِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلًا وَاللَّهُ وَلِنَّهُمَا وعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وأَنْتُمْ أَذِلَةٌ فَآتَفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ إِذْ تَقُولَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبِدَّكُمْ رَبُّكُمْ سلنةِ آلابٍ مِنَ ٱلْمِلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ١٢١ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافِ مِنَ ٱلْمَلَآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢٢ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيز ٱلْحُكيمِ لِبَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآثِبِينَ ١٣٣ لَيْسَ للَه مِنَ ٱلْأَمْر شَيْء أَوْ يَنُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٢٢ وَلِلَّعِ مَا بِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَآءَ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ غَفُوزٌ رَحِيمٌ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبُوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةٌ وٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْخِنُونَ ١٣٩ وَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٢٧ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُثَّقِينَ ١٦٨ ٱلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءَ وَٱلضَّرَّآءَ وَٱلْكَاظِبِينَ ٱلْفَيْطَ وَٱلْعَانِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٢٩ وَٱلَّذِينَ إِذَا نَعَلُوا نَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِكُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَقْفِمُ ٱلدُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا نَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٣٠ أُولَائِكَ جَزَآرُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدينَ بِيهَا وَنَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ IPI قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنْ قَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْهُكَذِّبِينَ ١٣٢ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى ومَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ١٣٠ إِنْ يَبْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْجٍ مِثْلُهُ وَتلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ١٣٥ وَلِيُحَقِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَحْقَى ٱلْكَانِرِينَ ١٣٩ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ "الصَّابِرِينَ ١٣٧ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ "الْمَوْتَ مِنْ تَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأْيْنُمُوهُ وَأَتْتُمْ تَنْظُرُونَ ١٣٨ وَمَا نُحَبَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِعِ ٱلرُّسُلُ أَنَهِانْ مَاتَ أَوْ تُتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْمُّ ٱللَّهَ شَيْنًا وَسَيَعْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ١٣٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُوَّجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ ٱلكُنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِهْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُرُّتِهِ مِنْهَا وَسَجُورِي ٱلشَّاكِرِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَعَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسْتَكَانُوا وَٱللَّهُ لِحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١٠١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنْوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَقَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ

نَآتَاهُمْ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٩٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَقَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ١٩٣ كَلِ ٱللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٩٠ سَنْلْقِي فِي تُعْلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانَا وَمَأُواهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلطَّالِمِينَ ١٠٥ وَلَقَدٌ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِنْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْمِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ١٩٩ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدٌ عَفَا عَنْكُمْ وْآللَّهُ ذُو فَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٢٧ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَعْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٢٨ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِنْكُمْ وَطَآئِفَةً قَدْ أَهَبَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِ طَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْر مِنْ شَيْء غُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُغْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لُوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْء مَا تُتِلْنَا عَالْهَنَا ثُلُ لُوْ كُنْتُمْ في بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفَتْلِ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ رَلِيُحِيِّصَ مَا فِي تُلْوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَبْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمْ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرِّبُوا فِي ٱلْأَرْفِ أَرْ كَانُوا نُحرَّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا تُتِلُوا لِيَجْعَل ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً في تُلُوبهمْ وَٱللَّهُ يُحْيى وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مَصِيرٌ ١٥١ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمْ لَمَعْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا تَجْمَعُونَ ١٥٢ ولَعْنْ مُثَّمْ أَوْ تُعِلَّتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ نُعْشَرُونَ

١٥٣ فَبِهَا رَحْبَةٍ مِن ٱللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَأَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٠ إِنْ يَنْصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وإنْ غِهْدُلُكُمْ نَمَنْ ذَا ٱلَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِةِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥٠١ وَمَا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوقً كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١٥٩ أَنْمَن ٱنَّبَعَ رَضْوَانَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِخَعَطٍ مِنَ ٱللَّهِ ومَأُواهُ جَهَنَّمُ وينْسَ ٱلْمَصِيمُ ١٥١ هُمْ دَرَجَاتْ عِنْدَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١٥٨ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِبهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفْسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِع وَيُرَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ ١٥٥ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا غُلْنُمْ أَتِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تَدِيرٌ ١٩٠ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ولِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْنَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لْأَتَّبَعْنَاكُمْ أَمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَتِّذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ١٩١ يَقُولُونَ بِأَفْرَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي فَلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ ١٩٦ أَلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا تُتِلُوا قُلْ فَأَدْرَزُا عَنْ أَنْفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٣ وَلَا تَحْسَبَنُ ٱلَّذِينَ تُعِلُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُنا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون ١٩٠ قَرحِينَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِعِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ولا ثُمْ يَحْزَنُونَ ١٩٥ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَمُصْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٩٦ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْءُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وْٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٩٧ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا

حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَبِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٩٨ فَٱنْقَلْبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سْوَة وَالنَّبَعُوا رِضْوَان ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٩٩ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُعْرِف أَرْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وخَامُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَلَا يَعْزُنْك ٱلَّذِين يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لهُمْ حَطًّا ف ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱشْتَرُوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْنًا ولَهُمْ عَكَابٌ أَلِيمٌ ١٥٦ ولَا يَعْسَبنَ ٱلَّذِين كَفَرُوا أَنَّمَا نَبْلي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنْمَا ولَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٧٣ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَدَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ علَيْهِ حَتَّى يَبِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِن ٱلطَّيِّبِ ١٠٠ وَمَا كان ٱللَّهُ لِيُطْلِعِكُمْ عَلَى ٱلْعَيْبِ وِلَكِنَّ ٱللَّهِ يَجْتَبِي مِنْ رُسْلِعِ مَنْ يَشَآءُ عَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وإِنْ تُؤْمِنُوا وتَتَّفُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٥ ولا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ مَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلَّ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ١٧١ سَيُطَوُّنُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْفِيامةِ ولِلَّهِ مِيرَاتُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٧٧ لَقدْ سَبِعَ ٱللَّهُ قَوْل ٱلَّذِينِ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فِقِيرٌ وِخْنُ أَغْنِيَا ء سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَاء بِغَيْم حَقِّ ونَقُولُ دُوقُوا عَذابَ ٱلْخُرِيقِ ١٧٨ ذَلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ١٧٩ ٱلَّذِين قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يأْتِينَا فِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ١٨٠ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبَّالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ تَتَلْتُنُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨١ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَارًا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالرُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيمِ ١٨٦ كُلُ نَفْسٍ ذَاتِقَهُ ٱلْمَوْتِ رَائِمًا ثُوَفَّوْنَ أَجُرَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِجَ عَنِ ٱلنَّارِ رَأَنْحِلَ ٱلْجُنَّةَ فَقَدْ قَازَ وَمَا ٱلْخُنَيَا وَأَلُو مُنَّاغُ ٱلْفُرُورِ ١٨٣ لَثُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱلْمُرْكُوا أَذًى

كَثِيرًا رَإِنْ تَصْبِرُوا رَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٠ رَإِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيقَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَنُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَكُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَّأَهْتَرَوا بِعِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَهْتَرُونَ ١٨٥ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَلِحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَتَّهُمْ بِمَقَازَةٍ مِنَ ٱلْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨٩ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ قَدِيرٌ ١٨٧ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لْآيَاتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١٨١ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَلَى جُنْوبِهِمْ وَيَتَفَكِّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ 101 رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلطَّالِيينَ مِنْ أَنْصَارِ ١٠ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ١٩١ رَبُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُخُوبَنَا وَكِيِّرْ عَنَّا سَيِّآتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٣ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَتْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَانَ ١٩٣ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ١٩٠ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارهِمْ وَأُوذُوا ۖ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا رَفْتِلُوا لَأُكَثِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ رَلَأَنْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَعْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ١٥٠ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٩٦ لَا يَفُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ رَبِئْسَ ٱلْبِهَادُ ١٩٠ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ١١٨ رَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَنْ يُرُّمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَثْرَلَ إِلَيْكُمْ ومَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قِلِيلًا ﴿ أَوْلَا تُكِنَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٢٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نَعْلِحُونَ

## سورة النسآء

مدنيّة وهي مائة وخبس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا رَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَنِيرًا ونِسَآء رَّاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءُلُونَ بِعِ وٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ٣ وَآنُوا ٱلْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا ٱلْخَبِيثَ بْالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ٣ وإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ٱلْيَقَامَى فَٱلْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآء مَنْنَى ونلاتَ ورْدَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْبَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا رَآنُوا ٱلنِّسَآء صَدُقاتِهِنَّ فِخْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَرِنًا م وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَآء أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وٱرْزُقُوهُمْ فيها رْأَكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا ٥ وْآئِتَلُوا ٱلْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاعَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولَا تأْكُلُوهَا إِسْرَاقًا وبدارا ٩ أَنْ يَكْبَرُوا ومَنْ كَان غنِيًّا فلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ 
 اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ مَا أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ وَكَفى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ وَكَفى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّهِ عَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ وَكُفى بِاللَّهِ عَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ وَكُفى بِاللَّهِ عَسِيبًا ٨ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ وَكُفى بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكُونِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكُونِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكُونِ مِنْ اللَّهِمْ وَكُونِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكُونِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَكُونِ مِنْ اللَّهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْلَى اللَّهِ عَلَيْكُونِ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللِّهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَاللَّهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وِلِلنِّسَآء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَك ٱلْوَالِدَانِ وْٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُمَّ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ٤ رِإِذَا حَضَمَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْنَى وَٱلْيَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَتُولُوا لَهُمْ تَوْلًا مَعْرُوفًا ١٠ وَلْيَغْشَ ٱلَّذِينِ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِ مْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَعَامَى ظَلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُون سَعِيرًا ١١ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولُادِكُمْ

لِلدَّكَمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَآء فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوْيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَكُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَكُ وَوَرِقُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْرَةٌ نَلِأُمِّهِ ٱلسَّدُسُ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَآرُكُمْ وأَبْنَـآ رُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا نَرِيضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٠ ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَذْ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ا وَلَهُنَّ ٱلرُّاهُ مِنا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَذْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدْ فَإِنْ ٱلنُّهُنُ مِنَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ رَصِيَّةٍ تُومُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ ١٥ رَإِنْ كَانَ رَجْلُ يُررَتُ كَلَالَةً أَو ٱمْرَأَةً وَلَهُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسَّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَحْتَمَ مِنْ ذَلِكَ نَهُمْ شُرَكَآء فِي الثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ١١ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةَ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرى منْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِيهَا رَذلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٨ ومَنْ يَعْص ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١١ وَٱللَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْقَاحِشَةَ مِنْ نِسَآثِكُمْ فَأَسْتَشْهِ فُوا عَلَيْهِنَّ أُرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِ فُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَرَفَّاهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ٢٠ وٱللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا رَأَصْكَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٢١ إِنَّهَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونِ ٱلسُّوءَ بِجَهَالةِ نُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قريبٍ فَأُولَائِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٣٠ وَلَيْسَتِ ٱلتَّرْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِآتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَكَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي ثُبْتُ ٱلْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يُمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا

لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ٱلنِّسَآء كَرْهًا ولَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدْهُمُوا بِبَعْفِ مَا آتَيْتُهُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَة وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرهْتُمُوهُنَّ نَعَسَى أَنْ تَكْرَعُوا شَيْنًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ نِيعِ خَيْرًا كَثِيرًا ٣٠ وَإِنْ أَرَدتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَرْج مَكَانَ زَرْج زَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ تِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْنًا أَتَأْخُذُونَهُ نُهْتَانَا وإثْمًا مُبِينًا ١٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَتَدْ أَنْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢٦ وَلَا تَنْكِفُوا مَا نَكُمْ آبَآوُكُمْ مِنَ ٱلبِّسَآء إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآء سَبِيلًا ٢٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَنَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وأُمَّهَاتُكُم ٱللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ بِسَآئِكُمْ ورَباتَبُكُمُ ٱللَّاتي في مُجُورِكُمْ مِنْ نِسَآتِكُمُ ٱللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنّ فَلَا جُنَاءٍ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَائِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿ ١٨ وَٱلْمُعْصَنَاكُ مِنَ ٱلنِّسَآء إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا ورَآء ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَائِحِينَ فَمَا ٱسْتَبْتَعْتُمْ بِع مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَامَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِع منْ بَعْدِ ٱلْفريضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٦ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكُمُ ٱلْمُعْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وْاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَٱنْكِحُوهُنَّ بِإِنْنِ أَهْلِهِنَّ وَٱنْوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَائِعَاتِ وَلَا مُتَّعِدَاتِ أَخْدَانِ ٣٠ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةِ فَعَلَبْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْحُصْنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحيمٌ ٣١ يُرِيهُ ٱللَّهُ لِيُنبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهُدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذينَ منْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ

جزء ه

وْٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٣ وَٱللَّهُ يُرِيهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيهُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ صَعِيفًا ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَّالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٣٠ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدُوانا وظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيه نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّه يَسِبرُا ٣٠ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّآتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣٩ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِعِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ للرِّجَال نَصِيبٌ مِمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآء نَصِيبٌ ممَّا ٱكْتَسَبْنَ وَٱسْأَلُوا ٱللَّهَ منْ فَضْلِع إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٌ عَلِيمًا ٣٧ وَلَكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِبًّا تَرَكُ ٱلْوَالدَان زَّالْأَقْرَبُونَ وَّالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَالْتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدًا ٣٨ أَلرِّجَال قَوَّامُون عَلَى ٱلنِّسَآء بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَائِتَاتٌ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفظ ٱللَّهُ وَٱللَّاتِي تَعَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وٱضْرِبُوهُنّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلِيًّا كَبِيرًا ٣٩ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَانَ بَيْنِهِمَا نَابَّعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وحَكَمَا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُرَقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْئًا وَبِّالْوالِدِيْنِ إِحْسَانًا وبذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْبَتَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَّاجْار ذِي ٱلْقُوْبَى وَاجْار ٱجْنُبِ وَالصَّاحِبِ بِٱجْنَبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُعْتَالًا تَخُورًا ١٦ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُعْلِ وِيَكْتُمُونَ مَا آنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضَّلِه وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٤٦ وَٱلَّذِينَ يُنْفِقُون أَمْوَالَهُمْ رِنَآ، آلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بٱلْيَوْم ٱلْآخِم وَمَنْ يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآء قَرِينًا ٣٣ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ

آمَنُوا بْٱللَّهِ وْٱلْيَوْم ٱلْآخِرِ وأَنْفَقُوا مِنَّا رَزَتَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيبًا م إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وإنْ تَكْ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا وم نَكَيْفَ إِذَا جِثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى قَرُلاء شَهِيكا يَوْمَثِنِ يَرَدُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِينًا ٢٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَعْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَرْ عَلَى سَفَم أَرْ جَآء أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْفَآئِطِ أَرْ لاَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآء فَلَمْ تَحِدُوا مَآء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْ كُوا بِوُجُومِكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ٢٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِن ٱلْكِتَاب يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ نَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ وٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ٤٨ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُعَرِّمُونَ ٱلْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَغُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْمَ مُسْمَع ورَاعنَا لَيّا بألْسِنتِهمْ وَطَعْنًا فِي ٱلدِّينِ ٤٩ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَبِعْنَا وأَطَعْنَا وٱسْمَعْ وٱنظُوْنَا لكانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ولَكِنْ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَليلًا ٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ آمنُوا بِمَا نَوَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ منْ قَبْلِ أَنْ نَطْيِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَفْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْمُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اه إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِمُ أَنْ يُشْرَكَ بِعِ وَيَغْفِمُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآ؛ وَمَنْ يُشْرِكْ بَّاللَّهِ فَقَدِ ٱفْمَرَى إِنَّمَا عَظِيمًا ١٠ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ٣٠ أَنْظُرْ كَيْفَ يَقْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِنَّهَا مُبِينًا مَه أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَوُلاه أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ٥٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَنْ

يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ٥٠ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لا يُؤْثُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ٥٠ أَمَّ يَتْسُنُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ نَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيبًا اله نَبِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِدِ رَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ رَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَعِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوثُوا ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَنُهُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَعْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًّا لَهُمْ فِيهَا أَرْوالِمْ مُطَهَّرَةً ونَدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُرَّدُّوا ٱلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعبًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَبِيعًا بَصيرًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرُّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٌ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَّالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِر ذَالِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٣ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونِ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْرِلَ إِلَيْك وما أُنْزِلَ مِنْ قَبِّلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَعَاكَمُوا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وقد أُمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِع وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَ ٱلرَّسُول رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْك صُدُودًا ١٥٠ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآوُك يَعْلِفُونَ بْٱللِّهِ إِنْ أَرْدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ١٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي تُلُونِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا تَلِيعُا ١٧ ومَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْن ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآوُكَ فَٱسْتَغْفُرُوا ٱللَّه وٱسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُول لَوَجَدُوا ٱللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ١٨ فَلَا وَرَدِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوكَ بِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ رَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ١٩ وَلَوْ

أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن ٱتْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا تَعَلُوهُ إِلَّا تَلِيلٌ مِنْهُمْ ولَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُون بِعِ لكانَ خَبْرًا لهُمْ وأَشَدَّ تَثْبِيتًا ٠٠ وإذا الآنيناهم مِنْ لَذُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ولَهَدَيْمَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ١١ ومَنَّ يُطِع ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِيِّين وَّالصِّدِيقِينَ وَالشَّهِداءَ وَالصَّالِينَ وحَسُنِ أُولاَئِكَ رَفيقًا ١٣ ذَٰلِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُمِّي بِّاللَّهِ عَلِيمًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ نَانَّفِرُوا ثُبَاتِ أَوِ ٱنْفِرُوا جَبِيعًا ١٠٠ وإنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قال قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضَّلَّ مِن ٱللَّهِ لِيقُولَنَّ كَانْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ مَوَدَّةً يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأَفُوزَ فَرْزا عَظِيمًا ٧٩ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ يشْرُونِ ٱلْخَيوةَ ٱلدُّنْيا بِٱلآخِرَةِ وَمَنْ يُقَادَلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَعْلِبُ فَسَوْف نُوِّتِيهِ أَحْرًا عَظِمها ٧٧ رما لَكُمْ لَا نْفَانْلُون فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِين مِن ٱلرِّجال وَالبِّسآء وٱلْولْدان ٱلدِّينَ يَفُولُونَ رَدِّمَا أَخْرِجْمَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرِّيَّةِ ٱلطَّالِمِ أَعْلَها وٱجْعَلْ لنَا مِنْ لَكْنْكَ وَلِمَّا وْأَجْعِلْ لَنا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيرًا ٧٨ أُلَّذِينَ آمَنُوا يُعاتِلُون في سَبيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينِ كَعروا يُعالِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقاتِلُوا أَوْلَبَآ، ٱلشَّيْطانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّبْطَانِ كَانَ ضَعِبِها ٧٦ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ قِيلَ لَهُمْ كُمُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأْقِيمُوا ٱلصَّلَوة وَآنُوا ٱلرَّكوةَ فَلمًّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنِ ٱلنَّاسَ كَفَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْنَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخُرْتَنَا إِلَى أَجَلِ فَرِيبِ فَلْ مَتاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وٱلآخِرةُ حَنَّرْ لِمَن ٱتَّقَى وَلَا تُطْلَمُونَ فَتِيلًا ١٠ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرَكُمُ ٱلْمَوْتُ وِلَوْ كُنتُمْ ف بُرُرج مُشَيَّدةٍ رَإِنْ نُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَغُولُوا هَذهِ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وإنْ نُصِبْهُمْ سَيِّمَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ فَلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ فَمَا لِهَوُلآ، ٱلْعَوْمِ لا

يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١٨ مَا أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ نَبِن ٱللَّه ومَا أَصابَكَ مِنْ سَيِّنُةِ فَمِنْ نَفْسِكَ وأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِّي بْاللَّهِ شَهِيدًا ٨٢ مَنْ يُطِع ٱلرَّسُول فقدٌ أَطَاعَ ٱللَّهَ ومَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٣٨ ويْقُولُونِ طَاعَةً فَإِذَا تَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بيَّتَ طَآئِفةً منْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وْاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيِّتُون فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وكفَى بِٱللَّهِ وكيلا مِه أَفَلًا يَتكَبّرُون ٱلْقُرْآن ولو كان منْ عِنْدِ غيْم ٱللَّه لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْتِلافا كثبرًا ٥٨ وإذا جاءهُمْ أَمْرُ من اللاَمْن أو ٱلحُوْف أذاعُوا بِعِ وَلُوْ رَدُّوهُ إلى ٱلرَّسُول وإِلَى أُولَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينِ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ لاَّتْبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ فَقَانِلُ في سَبيل ٱللّه لا تُكلُّف إِلَّا نفْسك وحَرِّض ٱلْمُؤَّمنينَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْس ٱلَّذِينِ كَفْرُوا وْٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وأَشَدُّ تَنْكِيلًا ١٨ مَنْ يَشْفَعْ شفاعَةَ حَسَنَةَ يكن لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَبْنَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وكان ٱللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْء مُقِيمًا ٨٨ وإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ تَحَيُّوا بِأَحْسَنَ منْها أَوْ رُدُّوهَا إِنّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَسِيبًا ٨٥ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَى مِنَ ٱللَّه حَدِيثًا ١٠ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِين فِنَتيْن وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَنْرِيدُونِ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ومَنْ يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ١١ ودُّوا لوْ تَكْفُرُون كَما كَفُرُوا فَتَكُونُونَ سَوآء فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَرَّلِيآ، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فإنْ تولَّوْا نَحُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُلُوهُمْ وَلَا تَتَّخذُوا مِنْهُمْ وليًّا وَلَا نَصِيرًا ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِين يَصِلُونَ إِلَى قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثانَى أَوْ جَآرُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ فإن الْمُتَوَلِّوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ نَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

٣٠ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمُنُوكُمْ وَيَأْمُنُوا مَوْمَهُمْ كُلِّمَا رُدُّوا إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِبهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وِيُلْقُوا إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ وِيَكُقُوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وْٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وأُولَآثِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبينًا ١٠٠ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَعْرِيمُ رَقَبةٍ مُؤْمِنَةٍ رِدِيَّةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَكْرٍ لَكُمْ رهْوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ رَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَانَى فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَعْرِيمُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ مَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن نَوْنَةً مِنَ ٱللَّهِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٥٠ ومَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَيِّدًا لَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ولَعِيهُ وأَعَدٌ لَهُ عَدَابًا عَظِيمًا ٩٦ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرَبْتُمْ في سَبيلِ ٱللَّهِ فنَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرضَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ معانِم كَثِيرَةٌ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ مَتَبَيَّلُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَا تعْملُونَ خَبِيرًا ١٧ لَا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْمُ أُولَى ٱلصّرَر وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينِ بأَمْوَالِهمْ وأَنْمُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينِ دَرَجَةً وكُلًّا وعَد ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى ومَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدينَ علَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرا عَظِيما ١٥ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَعْفِرَةٌ ورَحْمَةُ وكَان ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَرَقَّاهُمْ ٱلْمُلَائِكَة طَالِبِي أَنْفُسهمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْفِي قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسْعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَائِكُ مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتُ مَصِبوا ١٠٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَصْعَفِين مِنَ ٱلرَّجَالِ وْالنِّسَآء وْٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِبلَةَ وَلَا يَهْنَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَاثِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ رَكَانِ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١٠١ وَمَنْ يُهَاجِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَنِيرًا وَسَعَةَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَنْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ

وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ رَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ رِكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ١٠١ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَقْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَاثُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ١٠٣ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَبْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَهُوا فَلْيَكُولُوا مِنْ وَرَآثِكُمْ ولْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِدْرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وأَمْتِقَتِكُمْ نَيَسِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بكُمْ أَذَى منْ مَطَمِ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخُذُوا حِدْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ١٠٠ فَإِذَا تَضَيَّتُمُ ٱلصَّلُوةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتْتُمْ فَأَتِيمُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمنِينَ كِنَابًا مَوْتُوتًا ١٠٥ ولَا تَهِنُوا فِي ٱبْتِعَاء ٱلْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٩ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكِ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخُرِقِ لِتَعْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَاكُ ٱللَّهُ وَلا تَكُنْ لِكْفَآثِنِينَ خَصِيمًا وَٱسْتَغْفِمِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠ وَلَا تُجادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانَا أَثِيبًا ١٠٠ يَسْتَطْفُونَ مِنَ "النَّاسِ ولا يَسْتَطْفُونَ مِنَ "اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّعُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا ١٠٩ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَاءَ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا فَمَنْ لِجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ علَيْهِمْ وكِيلًا ١١٠ وَمَنْ يَعْمَلُ سُوّا أَوْ يَطْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِمِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ١١١ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَعْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١٢ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئَةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْم بِهِ بَرِثًا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ١١٣ وَلَوْلًا نَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَبَّتْ

طَآنِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُصَلُّوكَ ومَا يُصَلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَك مِنْ شَيْء وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٠ لَا خَيْرَ فِي كَنِبر مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلاحِ بَدْنَ ٱلنَّاسِ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِفَآء مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْف نُوِّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٥ ومَنْ يُشَاقِق ٱلرِّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَبَّنَ لَهُ ٱلْهُدَى ويَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينِ نُولِهِ مَا تَوَلَّى ونُصْلَةِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١١١ إنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَك مِهِ وِيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءُ ومَنْ يُشْرِكُ ىَّاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا تَعِيدا ١١٧ إِنْ يَدْعُونِ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُون إِلَّا شَبْطَانًا مَرِيدًا ١١٠ لَعَنهُ آللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصببًا مَفْرُوضا وَلأُصلَّتَهُمْ ولأُمَنَّبَنَّهُمْ ولآمُرَتَهُمْ عَليْبتَّكُنَّ آذَانِ ٱلْأَنْعَامِ ولآمُرَتَهُمْ فَلَنْعَتْرْنّ خَلْقَ ٱللَّهِ ومَنْ يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطانِ وَلِيًّا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَفَدْ خَسرَ خُسْرَانا مُبِينًا ١١٩ يَعِدُهُمْ ويُنتِيهِمْ وَمَا يَعدُهُمُ آلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُولاَئك مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِبصًا ١٢١ وَّالَّذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّات تَجْرى منْ تَعْتهَا ٱلأَنْهَارُ خَالدِينَ فيهَا أَبَدَا وَعْدَ ٱللَّه حَقًّا وَمَنْ أَصْدَنَى مِنَ آللُّه قِيلًا ١٢٦ لَيْسَ بِأَمَانِبَكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَاب مَنْ يَعْمَلُ سُوٓءًا يُجْزَ بِهِ وِلا بَحِدْ لَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٣٣ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالحات مِنْ ذكر أَرْ أَنْنى وهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولآئِكَ يَدْخُلُون ٱلْجُنَّة ولا يُطْلَمُونَ نَقبوا ١٢٠ ومَنْ أَحْسَنُ دِينًا مبَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ لِلَّهِ وهُوَ نَحْسَنَّ وْاتْبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِم حَنِيقًا وْاتَّخَدَ ٱللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٢٥ وللَّه مَا في ٱلسَّمَوَات ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانِ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نُحِيطًا ١٣٦ وِيَسْتَقْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ نيهنَّ ومَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنَّسَآهِ ٱللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوفُنَّ وْٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَان

وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْمٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِ عَلِيمًا ١٢٧ وَإِن ٱمْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَامَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُفًّا وَّالصَّلْمُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنْفُسُ ٱلشُّمِّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١٨ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱليِّسَآه وَلُوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُنَّ ٱلْمَبْلِ فَتَكَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٣٩ وَإِنْ يَتَفَرَّفَا يُعْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكْبِمًا ١٣٠ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذينَ أُوتُوا ٱلْكِتَاتَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَن ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَإِنْ تَكُفُووا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانِ ٱللَّهُ غَنيًّا حَبِيدًا ١٣١ وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَات وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى تَاللَّهِ وَكُملًا ١٣٢ إِنْ يَشَأُّ يُذُهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْت بآخَرِينَ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَديرًا ١٣٣ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْبَا فَعِنْدَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وِٱلْآخِرَة وَكَانِ ٱللَّهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بْالْقَسْط شُهَدَآء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَو ٱلْوَالدَيْنِ وَّٱلْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَرْ نَقِيرًا نَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا نَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَرَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ نُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٣٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا آمنُوا باللَّهِ وَرَسُوله وَٱلْكتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُوله وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بْٱللَّهِ وَمَلَاثِكَتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم نَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ثُمٌّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَعْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ٣٧ بَشِّم ٱلْمُنَافِقِينَ بأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَتَّعِدُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَرَّلِيَآءَ مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعَزَّةَ لِلَّه جَبِيعًا ١٣٩ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَبِعْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا

نَقْعُكُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ق حَدِيثٍ غَبْرِةِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُتَانِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَتَرَتَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَيْحٌ مِنَ ٱللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصب قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعْدِذْ عَلَبْكُمْ ونَبْنَعْكُمْ سَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعْكُمْ بَمْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَامِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينِ سَبِيلًا ١٤١ إِنَّ ٱلْمُنَانِفِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوة قَامُوا كُسَالَى يُوٓآوُن ٱلنَّاسَ ولَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِملًا ١٩٣ مُذْكُومِنَ مَبْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوُلآءَ وَلَا إِلَى هَوُلآء رمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَنْ تَحِدَ لَهُ سَبِيلًا ١٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّعِدُوا ٱلْكَافِرِينَ أَوْلَبَآء مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتْرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَافقينَ في ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِن ٱلنَّارِ ولنْ تَحِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٠٥ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَانُوا وأَصْكُوا وٱعْتَصَمُوا بِٱللَّه وأَخْلَصُوا دِينَهُمْ للَّه فَأُولَانَكَ مِعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَحْرًا عَظِيمًا ١٩٩ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وآمَنْتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرَا عَلِيبًا ﴾ الله أله أحبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسَّوْمِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانِ ٱللَّهُ سَبِيعًا عَلِيمًا ١٤٨ إِنْ نُبْدُوا خَبْرًا أَوْ نُخْفُوهُ أَوْ نَعْفُوا عَنْ سُوهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا تَدِيرًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّغُوا نَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوِّمُنُ بِبَعْضِ ونَكْفُمُ مِبَعْضِ ويُرِيدُونَ أَنْ يَتَّغِفُوا بَنْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُولَاثِكَ مُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وأَعْتَدْنا للْكانرينَ عَذَانَا مُهِينًا ١٥١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّفُوا بَبْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أُولَائِكَ سَوْفَ نُوتْمهمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِبِمًا ١٥٢ يَسْأَلْكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَنْهِمْ كِتَانًا مِنَ ٱلسَّمَآه فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِطُلْبِهِمْ ثُمَّ ٱلَّخَذُوا ٱلْجُهُلَ مِنْ نَعْد مَا جَآءَتْهُمْ ٱلْبَنْنَاتُ مَعَفَرْنَا عَنْ ذَلِكَ

جزء 4

زَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ١٥٣ رَرَفَعْنَا فَرْقَهُمُ ٱلطُّررَ بِبِيثَاتِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱنْخُلُوا ٱلْبَابَ مُجَّدًا وَتُلَّما لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي ٱلسَّبْتِ وأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ١٥٠ نَبِمَا نَقْصِهِمْ مِينَاقَهُمْ وكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَتَتَّلِهِمْ ٱلْأَنْبِيَآء بِغَيْر حَقّ رَقَرْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْف نَلْ طَبَعَ ٱللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِّنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٥٥ وَبِكُفْرِهمْ وقَوْلهِمْ عَلَى مَرْيَمَ نَهْتانًا عَظِيمًا ١٥٩ وقَوْلهمْ إِنَّا قَتلْنَا ٱلْنَسِيمَ عِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ رَسُول ٱللَّهِ ومَا قَتَلُوهُ وَما صَلْبُوهُ ولَكِنْ شُبَّة لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينِ ٱخْنَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلطَّنَّ ومَا تَتَلُوهُ يَقِينًا بَلَّ رَفَعَهُ ٱللَّهِ إِلَيْهِ وكَان ٱللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا ١٥٠ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ تَبْل مؤنه ريَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَليْهِمْ شَهِيدًا ١٥٨ فَبِظُلْمٍ مِن ٱلَّذِينِ هَادُوا حَرِّمْنا عَلَيْهِمْ طَبَّبَاتٍ أُحلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٥١ وَأُحْذِهِمُ ٱلرَّمَوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينِ مِنْهُمْ عَدَابًا أَلِسُا ١٩٠ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُثْرِلَ إِللَّهَ وما أَثْرِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وٱلْمُؤْتُونِ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَائِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيبًا ١٩١ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِليْك كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى فُوحٍ وْٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِةِ وأَرْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وإِسْمَعِيلَ وإِسْحَقَ ويعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعِيسَى وَأَيُّوبَ ويونسَ وهرُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ١٩٢ وَرْسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ورُسُلًا لِمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ١٩٣ رُسُلًا مُبَشِّرين وَمُنْذِرِينَ لِئَلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ خَيَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عزيرًا حَكِيمًا ١٩٠ لَكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَآثِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٩٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا صَلَالًا بَعِيدًا ١٩٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِمَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١٩٧ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ نِيهَا أَبَدًّا وَكَانَ ذلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٩٨ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرُّسُولُ بِٱلْحُقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِلُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩١ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَّى إِنَّهَا ٱلْمَسِيخُ عِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُورٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِّاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَغُولُوا ثلثةً إِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدْ سُبْعَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ لَنْ يَسْتَنْكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وِلا ٱلْمَلَاثِكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ١١١ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وِيَسْتَكْبِرْ مَسَيَحْشُوٰهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٧١ فَأَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوتِيهِمْ أَجْورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَصْلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنْكَفُوا وَٱسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَدَانًا أَلِيمًا ١٧٣ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ منْ دُون ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا ١٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وأَنْرَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُوا بِعِ فَسَيُدْخِلُهُمْ في رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَصْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيبًا ١٧٥ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ إِن آمْرُرُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ أُخْتُ مَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا ٱقْنَتَيْنِ فَلَهْمَا ٱلتُّلْثَان مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةُ رِجَالًا وَبِسَآء نَلِلذَّكَمِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ

## ً سُورة المَّاتُدُة 💛 🔄

## مدنية وهي مائة وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَوْنُوا بِٱلْفُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ نُعِلَى ٱلصَّبْد وأَنْتُمْ خُرُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَتَّكُمُ مَا يُرِيدُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا نُجِلُّوا شعآئِم ٱللَّهِ ولا ٱلشَّهْمَ ٱلْخُوامَ ولَا ٱلْهَدْيَ ولا ٱلْقَلَآئِد وَلَا آمِينِ ٱلْبَيْتَ ٱلْخُرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ ورَضْوَانًا ٣ وإذَا حَلَلْتُمْ فأَصْطَادُوا ولَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَمَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَن ٱلْمِنْحِدِ ٱلْحَرَّامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتَعَاوِنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى ولا تَعَاوِنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْفُدُوانِ وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَديدُ ٱلْعِقَابِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنة والدَّمْ ولحمُّ ٱلْخُنْزير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُحْفِقَةُ وَٱلْمَوْفُوذَةُ وَٱلْمُقَرِدِيةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكل ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُهِمَ عَلَى "النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقَ الْيَوْمَ يَثِسَ ٱلَّذِين كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَعْشَوْهُمْ زَاخْشُوْن ، ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْبَهْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلامَ دِينًا فَبَنِ ٱضْطُرْ فِي تَخْبَصَةِ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ يَسْأَلُونَك مَا ذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمُتُمْ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكلِّيينِ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِنّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ نَكُلُوا مِبًّا أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٧ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينِ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْخُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَاتَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَامِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَان ومَنْ يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي

ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إذا قُمُّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَٱغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَوَانِقِ وَامْتَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ 1 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا نَآطَهُرُوا وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَرْ عَلَى سَفَم أَرْ جَآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ ٱلْفَآتِيطِ أَوْ لامَسْنُمْ ٱلنِّسَآء فَلَمْ بَّحِدُوا مَآء فَعَيَتَّهُوا صَعِيدا طَيِّبًا فَأَمْتَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وأيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولَكِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وليْنِمَّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونِ ١٠ وَٱذْكُرُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثقكُمْ بِهِ إِذْ قُلْنُمْ سَبِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ॥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَرَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآء بَّالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرِبُ لِلتَّقْوَى وَآتَفُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَبِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرةٌ وأَجُّرُ عَظِيمٌ ١٣ وَالَّذِينَ كَفُرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَانِنَا أُولآئِك أَعْجَابُ ٱلْجِيمِ مِن يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَّكُمْ إِذْ هُمّ قَوْمً أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ مكفّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱتَّفُوا ٱللّه رعلى ٱللّهِ فَلْيَتَوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونِ ١٥ وَلَقدْ أَخَد ٱللَّهُ مِيثَانَى بَنِي إِسْرَآئِل وبَعَثْنا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عشَرَ نَفِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمُّتُمُ ٱلصَّلَوةَ وآتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وعَزِّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيّآتِكُمْ وَلأَنْخِلَتَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِها ٱلأَنْهارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِك مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٩ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِينَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا غُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ ولا تَزَال تَطَّلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا تَلِبِلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وْأَصْغَمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُوا حَطًّا مِبًّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَعْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّثُهُمُ ٱللَّهُ

بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمًّا كُنْتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيمِ قَدْ جَآءَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ نُوزُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُمُلَ ٱلسَّلَامِ وَيُحْرِجُهُمْ مِنَ ٱلطُّلْمَات إِلَى ٱلنُّور مِإِنْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَفِيمٍ ١٩ لَقَدْ كَقَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمُسِيخُ آدْنُ مَرْيَمَ فَلْ فَمَنْ يَبْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ ٱلْمَسِيمَ آبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ٢٠ وَللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَات وٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا يَخْلَق مَا يَشَآء وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْء قديرٌ ٣ وَقَالَت ٱلْبَهُولُ وَالنَّصَارَى غَيْنُ أَنْنَا اللَّهِ وَأَحَبَّآوُا اللَّهِ عَلْمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوكُمْ مَلْ أَنْتُمْ مَشَرٌ مِبَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآء ويُعَدِّبُ مَنْ يَشَآء وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوات وٱلْأَرْض وَمَا بَبْنَهُمَا وإلَبْهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٢ يَا أَهْلَ ٱلْكَتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولْنَا يُمَنِّنُ لَكُمْ عَلَى فَنْوَة مِنَ ٱلرُّسُلِ أَنْ تَقْوِلُوا مَا جَآءَنَا مِنْ مَشِيم ولا نَذِيم نَفَدْ جَآءَكُمْ نَشِيمٌ ونَذِيمٌ وْٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٌ ٣٣ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَوْمه يَا قَوْم ٱذْكُرُوا نِعْمِتَ ٱللَّه عَلَبْكُمْ إِذْ جَعَلَ فبكُمْ أَنْبِبَآء وجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وْآنَاكُمْ مَا لَمْ يُرْتِ أَحِدًا مِنَ ٱلْعَالِمِينَ ٢٠ بَا قَوْمِ ٱلْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَة ٱلَّتِي كَتَتَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْتَارُكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ٢٥ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فعهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلْهَا حَتَّى يَخْرُخُوا مِنْهَا قَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٢٦ قَالَ رَجْلَانِ مِنَ ٱلَّذِينِ يَعَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمٌ عَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّه نَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنينَ ٢٠ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَنَدُا مَا دَامُوا فيهَا فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَفَاتلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ١٨ فَالَ رَبِّ إِنَّى لَا أَمْلُكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَآفُرُقْ بَنْنَنَا وِنَنْنَ ٱلْفَوْمِ ٱلْفَاسقينَ ٢٩ قَالَ فَإِنَّهَا مُعَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةً يَتِبهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَرْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٣٠

وْاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً ٱبْنَىْ آدَمَ بِٱلْحَقِي إِذْ قَرَّنَا قُوْنَانَا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّهَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣١ لَثِنْ مَسَطتً إِلَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَني مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَتْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٣ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوء بإثْنِي وَإِثْمِكَ نَتَكُونَ مِنْ أَهْجَابِ ٱلنَّار وَذَلِكَ جَوَاهُ ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ نَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ تَتْلَ أَخِيهِ نَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخُاسِرِينَ ٣٣ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَانًا يَكْتَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لَبُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْلَ هَذَا ٱلْغُوَابِ فَأُوارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ٣٠ منْ أَجْل ذَلك كَنبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتلَ نَفْسًا بِفَبْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّهَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَبِبعًا ومَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْبَا ٱلنَّاسَ حَبِيعًا ٣٩ رِلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلْنَا بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٠ إِنَّمَا جَزَآهُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُفطَّعَ أَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلَافٍ أَوْ يُنْفُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْبَا ولَهُمْ فِي ٱلْآخَرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٨ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ تَبْلُ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَمْهُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَعُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وِجَاهِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْكُونَ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا رَمِنْلُهُ مَعْهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقَيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَليم الم يُريدُونَ أَنْ يَعْرُجُوا مِنَ ٱلثَّارِ وَمَا فُمْ بِعَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٢٠ وَٱلسَّارِي وٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَوَآه بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ ٱللَّهِ وٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٣ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِةِ وَأَصْلِمَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآء وَيَعْفِرُ لِمَنْ يَشَآء وَٱللَّه

عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ مِ يَا أَنَّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْرُنْكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ في ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقْرَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤمِّنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ لِخَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا تَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُوا وَمَنْ يُردِ ٱللَّهُ بِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا أُولَاتِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَنْ يُطَهِّمَ فُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِ ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٩ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلنَّعْتِ نَإِنْ جَآرُكَ نَآحُكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِفْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ شَيْتًا رَإِنْ حَكَمْتَ فَآحْكُمْ دَبْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٣٠ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَائِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَّالرَّبَّانِيُّونَ وْالْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُعْفِظُوا مِنْ كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآء فَلَا تَعْشُوا ٱلنَّاسَ وَالْحْشَوْنِ وِلَا تَشْتَرُوا بَآيَاتِي ثَمَنَّا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلْكَانِرُونَ ٩٩ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَّالْأَنْفَ بِاللَّنْفِ وَالْأُذُنِ بِاللَّذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ نَمَنْ تَصَمَّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةً لَهُ وَمَن لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٥٠ وَقَقَّيْمًا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَاة وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِخْدِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرَاة وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ١٥ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيل بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ نِيدِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَابِ ومُهَيْمِنًا عَلَيْدِ فَآحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَثْرَلَ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمًّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ٣٠ وَلَوْ

شَآء ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلَكِنْ لِبَبْلُوكُمْ فِبِمَا آتَاكُمْ فَٱسْتَفِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَتِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ نِيعِ تَغْتَلِغُونَ مِهُ وَأَن ٱحْكُمْ بَبْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وٱحْذَرْهُمْ أَنْ يَعْتَلُوكَ عَنْ نَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ مَإِنْ تَوَلَّوْا فَآعْلَمْ أَتَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُصِببَهُمْ سَبَعْض ذُنُوبهمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ لَفَاسِفُونَ ٥٠ أَكْكُمُ ٱلْجَاهِلِنَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِذُوا ٱلْنَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَرْلِبَآء بَعْضُهُمْ أَرْلِمَآء تَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مَنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالبِسَ ٧٠ نَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي تُلُونهمْ مَرَضْ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِببَنَا دَآئِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَنْ تَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْر مِنْ عِنْدِةِ فَبُصْحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ فَادِمِينَ ٨٠ ويَفُولُ ٱلَّذينَ آمَنُوا أَهَوُلَاهُ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حمطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأُصْبَعُوا خَاسِرِينَ ه يَا أَبُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا مَنْ يَرْندَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيمه فَسَرّْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ بُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِسِنَ أَعرَه عَلَى ٱلْكَانويينَ يْجَاهِكُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَة لَآئِم ذَلِك فَصْلُ ٱللَّه يُؤْتِبِهِ مَنْ يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ ١٠ إِنَّهَا وِلنَّكُمُ ٱللَّهُ ورَسُولُهُ وٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِبِمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ١١ وَمَنْ يَتَوَلُّ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ وَٱلَّذِهِنَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَالِنُونَ ١٣ بَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمنُوا لَا تَتَّعِدُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّغَدُوا ديمَكُمْ هُرُوا وَلِعِبًا مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَتْلُكُمْ وَالْكُمَّارَ أُولْبَآء وَآتَقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمِنِينَ ٣٣ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّقَدُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا بَعْقِلُونَ ١١٠ فُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكَمَابِ هَلْ تَتْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بَّاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَنْنَا وِمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ قَاسِقُونَ ١٠ قُلْ هَلْ أَنْتِثْكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ

لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيمَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَاثِكَ شَمُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآه ٱلسَّبِيلِ ٩٦ وإِذَا جَآرُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِعِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ١٧ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمْ ٱلتَّحْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٠ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَرْلِهِمُ ٱلْإِنْمَ وأَصَّلِهِمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَرْلِهِمُ ٱلْإِنْمَ وأَصَّلِهِمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلنَّحْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١٩ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ ولْعِنُوا بِمَا قالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآ؛ وَلَيَرِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أَذْرِلَ إِلَابْكَ مِنْ رَبِّكَ طُعْيَانَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوةَ وَٱلْبَعْضَاء إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أُوْقَدُوا نَارًا لِخُورِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ رِيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينِ ١٠ ولَوْ أَنَّ أَهَّل ٱلْكِمابِ آمَمُوا وٱتَّقَوَّا لَكَقَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَأَدْحْلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ولَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا ٱلنَّوْراة وٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْول إليْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَنِيرٌ مِنْهُمْ سَآء مَا يَعْمَلُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّعٌ مَا أُنْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَةٍكَ وإِنْ لَمْ تَقْعَلْ فَمَا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهَ يَعْصِمُك مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْفَوْمَ ٱلْكافِرِينِ ١٣ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِمَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْء حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْراةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْوَل إِلَيْكُمْ مِنْ رَتَّكُمْ وليزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُثرِلَ إِليْكَ مِنْ رَبِّك طُفْيَانًا وكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱلَّذِينَ هَادُوا وٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَى مَنْ آمَن بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِم وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَا ثُمْ يَحْزَنُونَ ٣٠ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَاتَى بَنِي إِسْرَآتِكَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فريقًا كَذَّبُوا وِنَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٥٠ وَحَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَبُوا وِصَبُّوا ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وصَبُّوا كَثِبرْ مِنْهُمْ وْٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧٩ لَقَدْ

كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِمُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِمُ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ آعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي رَرَّبُكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِّاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ٧٠ لَقَدْ كَفَمَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِكُ ثَلْثَةِ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِذُ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمًّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦ مَا ٱلْمَسِيمُ آبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ تَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامَ أَنْظُرٌ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١٠ قُلْ أَنَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعًا وْاللَّه هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا نَعْلُوا في دِينِكُمْ غَبْمَ ٱلْحَتِيِّ ولا تَتَّبِعُوا أَهْوَآء تَوْم قَدْ صَلُّوا مِنْ قَبْلُ وأَصَلُّوا كَثِيرًا وضَلُّوا عَنْ سَوَآهُ ٱلسَّبِيلِ ٨٦ لَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَآئِل عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُون كانُوا لا يتَنَاهُون عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٣٠ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَقَوَلُون ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا تَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وِقِ ٱلْعَذَابِ فَمْ خَالِدُونَ مِه وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِلَ إِلِيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ٥٨ لتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَارةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلْيَهُودَ وَالْذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتِجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينِ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا

نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانا وَأَنْهُمْ لَا يَسْتَكُبُورُونَ 

الله وَإِذَا سَبِغُوا مَا أَنْزِل إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْلَيْهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِنّا عَرَفُوا
مِنَ ٱلْحَتِّقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا كَأَكُنْهُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ١٨ وَمَا لَتَا لَا نُومُنُ
مِنَ ٱلْحَتِقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا كَأَكُنْهُمْ أَنْ يُدْحِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلصَّالِحِينَ
١ مِنَا اللهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِيقَ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْحِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلصَّالِحِينَ
١ مِنَا اللهِ مَنَا اللهِ مِنَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

٧ ٠

وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُعْسِنِينَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا نَآيَاتِنَا أُولَآيُكَ أَعْجَابُ ٱلْجِيم ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُعَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ وكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَثْنُمْ بِعِ مُوِّمِنُونَ ١١ لَا يُوَّاخِذُكُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّقْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَّاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِظْعَامُ عَشرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيمْ رَقَبَةٍ نَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةٍ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقْتُمْ وَآحْعَظُوا أَيّْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا إِنَّمَا ٱلْخُمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزَّاكُمُ رِجْسٌ مِنْ عَبَلِ ٱلشَّيْطانِ مَا جْتَبِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونِ ٣٣ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بيْنَكُمُ ٱلْعَداوة وٱلْبَقْصَاء فِي ٱلْخَمْر وٱلْبِيْسِر وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ وعَن ٱلصَّلَوةِ مَهِنْ أَنْنُمْ مُنْتَهُونَ وأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَّأَحْدُرُوا مَإِنْ تَولَّيْتُمْ نَاعْلَمُوا أَنَّما عَلى رَسُولِنَا ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا رِعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاجٌ بِيمًا طَعِبُوا إِذا ما ٱتَّقَوْا وآمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وأَحْسَنُوا وٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْخُسِنِينَ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَتَّكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرَمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَخَافَهُ بِٱلْعِيْبِ نَمَنِ ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا ٱلصَّيْدَ وأَنْتُمْ خُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَيِّدًا نَجَزَآه مِثْلُ مَا تَعَل مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذُوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُونَى وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَبًّا سَلَفَ وَمَنْ عَانَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَنِيزٌ ذُو ٱنْتِقامِ ٩٧ أُجِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَصْرِ وَطعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحْرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ١٨ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْخَوَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْخُوَامَ وَٱلْهَدَّى وَٱلْقَلَاثِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٩ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبلاغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ومَا تَكْتُمُونَ ١٠٠ قُلْ لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُوْ أَعْجِبَك كَثْرَهُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُوا ٱللَّه يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ ثَفْكُونَ ١٠١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ ٱلْقُرْآنُ ثُبُّدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا زَّاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ مِنْ تَمْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ١٠٦ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بجِيرةٍ ولا سَآئِبَةٍ وَلا رَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ولكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَفْقَرُون عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وأَخْمَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٣ وإذا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَذْذِل ٱللَّهُ وإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَآءَنَا أُولُو كانَ آبَاوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلا يهْتدُونَ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْنَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ١٠٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أُحَدِكُمْ ٱلْمَوْتُ حِينِ ٱلْرَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَان مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبَّتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَهُ ٱلْمَرْتِ تَعْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوة فَيُفْسَمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِعِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُوْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادة ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلْآتِكِينَ ١٠٩ فَإِنْ غُيْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِنَّمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِن ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٧ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بْالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَآتَهُوا ٱللَّهَ وٱسْمَعُوا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٨ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱنْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ مِرْدٍ ٱلْقُدْسِ ثُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا ١١٠ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْحِيلَ وِإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَبْتَة ٱلطَّيْمِ بِإِذْنِي فَتَنْغُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَبْرًا بِإِذْنِي وَثُبْرِيُّ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وإذْ تُغْرِبُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ نَنِي إِسْرَآنَلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُمْ بَالْبَيِّنَات نَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ١١١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْخُوَارِيّبن أَنْ آمِنُوا بِي وِيرَسُولِي قَالُوا آمنًا وْآشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلَمُونَ ١١٦ إِذْ قَالَ ٱلْخُوارِيُّونَ يَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِبعُ رَتُكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآء قال ٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُوَّمنين ١١٣ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَرِّنَّ غُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقتنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِي ٱلشَّاهِدِينَ ١١٠ قَالَ عيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلُ عَلَبْنَا مَآئِدَةَ مِنَ ٱلسَّمَآءَ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأُرْلِنَا وَآخِرِنَا وَآيِةً مِنْكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ١١٥ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنزَّلُهَا عَلَيْكُمْ نَمَنْ يَكُفُرْ بَعْدُ منْكُمْ نَإِتِي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١١٦ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عبسَى آبْنَ مَرِّيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ للنَّاسِ ٱلَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلْهَنَّنِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْعَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّى إِنْ كُنْتُ تُلْتُهُ فَقَدْ عَلِبْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١١٧ مَا تُلْتُ لَهُمْ إِلًّا مَا أُمَرِّتَنِي بِهِ أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَتَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرِّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلَّ شَيْء شَهِيكٌ ١١٨ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَالْكَ وَإِنْ تَغْفِرٌ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِيمُ ١١٩ قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِتِينَ صِكْتُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرى منْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٠ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

## مكَّنة وهي مائة وخبس وستون آية دسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا أَخْمُهُ لِلَّهِ ٱلَّذِي حَلَقَ ٱلسَّمَوَات وٱلأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلْمَاتِ وٱلتُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا دِرَتِهِمْ يَعْدَلُون ٣ هُوَ ٱلَّذِي حَلَفَكُمْ منْ طبن ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وأَجَلُ مُسَمّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ دَمْمُرُون ٣ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وِفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ، ومَا نَأْتِمهمْ منْ آبَةٍ مِنْ آيَات رَتِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ، فَعَدْ كَدَّنُوا بِٱلْحَقِّقِ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْبِهِمْ أَنْدا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِزُن لا أَلَمْ يَرَوا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْن مَكَّنَاهُمْ في ٱلْأَرْض مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآء عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرى من تَحْتِهِمْ نَأَهْلَكْنَاهُمْ بِدُنْدِيهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْنًا آخَرِينَ ٧ وَلَوْ نَرَّلْنَا عَلَبْك كنانَا في تِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمٌ مُبِينٌ ٨ وَقَالُوا لَوْلَا أَمْرِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُصِي ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونِ ٩ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَحَعَلْنَاهُ رَجْلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونِ ١٠ ولعدِ ٱسْتُهْرِيَّ بُرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ نَحَالَ بِٱلَّذِين سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا . كَانُوا مِن يَسْتَهْزِرُن اللهُ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ نُمَّ ٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّدِينِ ١١ قُلْ لِبَنْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونِ ٣٠ ولَهُ مَا سَكَنَ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّه أَتَّخِذُ ولِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِبِنَ ١٥ قُلْ إِنِّي

أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ١٩ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَثِذٍ نَقَدْ رَحَمَهُ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ١٠ وَإِنْ يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُمَّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإِنْ يَمْسَسْك بِغَيْم فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ١١ وهُوَ ٱلْقاهِرُ فَوْق عِبَادِهِ وَهُو ٱلْحَكِمِمُ ٱلْخَبِيمُ ١٩ قُلْ أَيُّ شَيْهُ أَكْبَمُ شَهَادَةٌ قُل ٱللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وأُوحِيَ إِلَّ هَذَا ٱلْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ مِعْ ومَنْ بَلِغِ أَنْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ آلهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِللَّا وَاحِدٌّ وَإِنَّنِي بَرِّي مبًّا تُشْرِكُونَ ٢٠ أَلَّذِينَ آنَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسَرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومنُونَ ١٦ وَمَنْ أَظْلَمُ مَنِّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُعْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٣ رِيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ تَقُول للَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْن شُرَكَآوُكُمُ ٱلَّذِينِ كُنْتُمْ نَوْعُمُونَ ٣٣ ثُمَّ لَمْ تَكُنّ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ عَالُوا وْٱللَّهِ رَتَنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِمنَ ٣٠ أَنْظُرْ كَمْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٠ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرَّا وإِنْ يَرَوَّا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَآوُك يُحَادلُونَك يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفرُوا إِنْ هذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَولِينَ ٢٦ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وِيَنْأُون عَنْهُ وإِنْ يُهْلِكُون إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ نَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُوَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٨ مَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٢٦ وَقَالُوا إِنْ هَى إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا خْنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ وْقُوا عَلَى رَتَّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِ قَالُوا مَلَى وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَدَابَ مِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونِ ٣١ قَدْ خَسِمَ ٱلَّذِين كَذَّهُوا بِلِقَآه ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلسَّاعَةُ نَعْتَةَ قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَّا فَرَّطْنَا فِعَهَا وَهُمْ يَخْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ٣٣ وَمَا

ٱلْحَيَوةُ ٱلكُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ ولَهُوْ وَلَلدَّارِ ٱلْآخِرَةُ خيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ٣٣ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْرُنْكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ولَكِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدُونَ ٣٠ وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَناهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّل لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَبَإِ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣٠ وَإِنْ كَانَ كَبُمَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَعًا فِ ٱلْأَرْضِ أَرْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَآء فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى نَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجُاهِلِينَ ٣٦ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٠ وقَالُوا لَوْلَا نُوِّلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزَّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٨ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِمٍ يَطيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَا نَوَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْهِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَات مَنْ يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَعْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اع بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْدٍ إِنْ شَآء وَتَنْسَوْن مَا تُشْرِكُونَ ا ٣٢ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَم مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَآء وْالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٣٣ فَلَوْلًا إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ فَسَتْ فُلُوبُهُمْ وَزَيَّن لَهُمْ "الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جَمْ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْهِ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا مَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَقْتَةٌ فَإِذَا فَمْ مُبْلِسُونَ هُ عَقْطِعَ دَائِمُ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَبُّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَبْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى تُلْوبِكُمْ مَنْ إِلَةٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِدِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِف ٱلْآيَاتِ ثُمّ هُمْ يَصْدِفُونَ ٢٠ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً عَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِبُونَ ٨٨ وَمَا

نُوْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ ومُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَن وَأَصْلَمَ فلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزَنُونَ ٢٩ وَٱلَّذِينِ كَذَّبُوا نَآيَاتِنَا يَمَشُّهُمْ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَرَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْقَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِتِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ عَلْ يَسْتَدِى ٱلْأَعْنَى وَالْبَصِيمُ أَنَلا تَتَفَكَّرُونَ اه وأَنْكِرْ بِهِ ٱلَّذِينِ يَخَالُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلا شفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون ١٥ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُرنَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَٱلْعَشِّي يُريدُونَ وَجْهَهُ مَا عَليْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شيْء وَمَا مِنْ حِسَابِك عَليْهِمْ مِنْ شَيْء فَتطْرُدَهُمْ فَتَكُون مِن ٱلطَّالِمِين ٣٠ وكذَلِكَ فتمَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْض ليَفُولُوا أَهَوُلآء مَنَّ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ مِنْ نَيْنَنَا أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينِ مه وإذا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤمِّنُونَ بِآيانَا فَفُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمٌ كَنبَ رَتَّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمةَ أَنَّهُ مَنْ عَبِل مِنْكُمْ سُوءا بِحَهَالةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِه وأَصْلِمَ مَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِبهم ٥٥ وكذَلِكَ نَفْضِلُ ٱلْآيَاتِ ولِتسْتبِين سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِين ٥٩ قُلّ إِنِّي نَهِبتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قُلْ لَا أَنَّعُ أَعْرَآءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا ومَا أَنَا مِن ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٠ فَلْ إِتِي عَلَى نَبِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَهْعِلُون بِهِ إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْقَاصِلِينَ ٨٥ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَغْجِلُونَ بِعِ لَفْصِيَ ٱلْأَمْرُ بَبْيِي وَبَيْنَكُمْ وْٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلطَّالِمِين ٥٠ وعِنْده مَفاتِمُ ٱلْعَيْبِ لا يَعْلَمْهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْمِ وَمَا تَسْفُطُ مِنْ ورفَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةِ فِي طُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِمَابٍ مُبِينِ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَمَوَّقَاكُمْ بِٱللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِٱلنَّهَارِ نُمْ يَبْعَنُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلْ مُسمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ١١ وَهُوَ ٱلْفَاهِمُ فَرَّى عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا

يُقرَّطُونَ ٣٠ ثُمَّ رُدُوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَاهُمُ ٱلْحُقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْخَاسِبِينَ ٣٣ ۚ فُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونهُ تَصَرُّعا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَجْيَنَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا رَمِنْ كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَتُنُمْ تُشْرِكُونَ ١٠ قُلْ هُوَ ٱلْقادِرْ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ نَوْتِكُمْ أَوْ مِنْ تَعْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يلْبِسَكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْس بَعْصٍ أَنْظُرْ كَيْكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لعَلَّهُمْ يَفْقهُون ٩٦ وَكَذَّبَ بِعِ قَوْمُك وهُو ٱلْحُقُّ فْلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَلٍ مُسْتَقَمُّ وسَوْفَ تَعْلَمُون ١٠ وإِذَا زَأَيْت ٱلَّذِينَ يَخُولُمُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِفْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُولُمُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وإمَّا يُنْسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْد ٱلدِّكْرِي مَعَ ٱلْقَرْمِ ٱلظَّالِمِينِ ٩٨ وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ ملكِن ذكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٩٩ وذَر ٱلْذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَهُمْ لعِبًا ولَهْوَا وعَرَّتْهُمْ ٱلْحِيوَةُ ٱلذَّتْيَا ونكِرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلُّ ولا شفِيعٌ وإنْ تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ أَنْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُم شرابٌ مِنْ حَبِيمٍ وعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُورُن ١٠ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لا يَنْقَفْنَا وَلا يَضُرُّنَا ونْرَةً عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَالَدِي ٱسْمِهْوَنْهُ ٱلشَّياطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَعْمَابُ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدى ٱنْتِنَا فَلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ وَأَنْ أَفِيمُوا ٱلصَّلَّوةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تْحْشَرُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وِيَوْمَ يَقُولُ كُنْ مِيَكُونُ ٣٠ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكَ يَوْمَ يُنْعَجُ فِي ٱلصُّورِ عالِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيمُ ١٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ آزِرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاك رَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١٥ وَكَذَلِك نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ ولِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُونِينَ ٢٠ فَلَمًّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَأَى كُوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي

فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ٧٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَتِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْفَوْمِ ٱلضَّالِينَ ١٨ فَلَمًّا رَأَى ٱلشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمًّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيًّ مِمَّا نُشْرِكُونَ ١٩ إِنِّي وجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٠ وَحَاجَّهُ تَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي ٱللَّهِ رِقَدُ هَدَانِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِعِ إِلَّا أَنْ يَشَآء رَبِّي شَيْئًا وسِعَ رَبِّي كُلِّ شَيْء عِلْمًا أَقَلا تَتَدَكَّرُونَ ١٨ وكيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرِكْتُمْ ولا تخافونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُمَرِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطانًا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٨٨ ٱلَّذِين آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِطُلِّمِ أُولَآئِك لَهُمْ ٱلْأَمْنُ وهُمْ مُهْتَدُون ٨٨ وَنلْكَ خَتْنَا آتَيْنَاهَا إِنْرهِيم علَى قَوْمَه نَرْفعْ درجاتٍ منْ نَشَآ، إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ مُ وَوَقَبُنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْفُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ومِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوْد وسُليْمَان وأَيُّوب ويُوسُفَ ومُوسَى وهَرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُسِنِينِ ٥٨ رَكَرِيَّاءَ رَيُعْيَى وعِيسَى وَإِلْبَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينِ ٨٩ رَإِسْمَعِيلُ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُس وَلُوطًا وَكُلًّا مَصَّلْنا على ٱلْعالِيين ٨٧ وَمِنْ آبَآئِهُمْ وذُرتَيَاتهمْ وإخْوَانهم وٱجْتَبيْنَاهُمْ وهدَيْناهُمْ إِلَى صراط مُسْتَقِيمِ ٨٨ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مِنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه وَلُوْ أَشْرَكُوا لَحِبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٨٩ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّة فَإِنْ يَكُفُرْ بِهَا هَوُلآه فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكانرين ١٠ أُولآئِك ٱلَّذِين هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَبِينَ ١١ وَمَا تَكُرُوا ٱللَّهَ حَقَّى تَكْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيَّء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ مُوسَى نُورًا وهُدى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وِلَا آبَارُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمّ

ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّئ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْدِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَى ومنْ حَوْلهَا وٱلَّذِينِ يُؤِّمِنُونَ بِٱلْآخِزَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ لِحَافِظُونَ ١٣ ومَنْ أَظْلُمُ مِثِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا أَوْ قَالَ أُرحِيَ إِلَى وَلِمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأَنْوِلُ مِثْلَ مَا أَنْوَلَ ٱللَّهُ وَلُو ترَى إِذِ ٱلطَّالِمُونَ فِي غمرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمِلْآئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْن عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُون عَلَى ٱللَّهِ غَيْمَ ٱلْخُقِ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ جِثْتُمُونَا نُوَادَى كَمَا خَلَقْمَاكُمْ أُوَّل مَرَّةِ وَتَرَكْنُمْ مَا خَوِّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نرَى مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِين زَعَبْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُوكَاء لَقد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وضَلَّ عنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُون ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْخُبِّ وَٱلنَّوَى يُعْرِجُ ٱلْخَنِّ مِنَ ٱلْنَيْتِ وَمُعْرِجُ ٱلْمِيْتِ مِن ٱلْحَى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ٩٩ فَالِقَى ٱلْإِصْبَاحِ وجَعَلَ ٱللَّيْل سَكَنَّا وْٱلشَّمْسَ وْٱلْقَمَ حُسْبانَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٧ وهُو ٱلَّذِي جَعل لكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُماتِ ٱلْبَرِّ وٱلْجُّمِ قَدْ فصَّلْنا ٱلْآيَات لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ 4٨ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأْكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَةٍ فَهُسْتَقَرٌّ ومُسْتَوْدَعٌ قد فَصَّلْنا ٱلْكَيَاتِ لِقَوْم يَفْقَهُون ٩٩ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مِن ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِبَا ومِنَ ٱلتَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوانْ دَانِيَةٌ وجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَٱلرِّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانِ مُشْتِبِهًا وَغيْرَ مُتَشَابِهِ أَنْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤمِّنُونَ ١٠٠ وجَعَلُوا لِلَّهِ شُرِكَاء ٱلْجِنَّ وخلَقهُمْ وَحَرَفُوا لهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِعَيْمٍ عِلْمٍ سُبُّحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونِ ١٠١ بَدِيعُ ٱلسَّمواتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَذّ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيمٌ ١٠٢ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقَى كُلِّ شَيْءٍ فَالْعُبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلً

١٠٣ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارَ وهُوَ ٱلطَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٠٠ قَدْ جَآءُكُمْ بَصَآئِمُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بحنيظ ١٠٠ وَكَذَلِك نُصَرِّف ٱلآيات وليَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنْبَيِّنَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ١٠٩ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبَّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٧ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٨ وَلا تَسْبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ نَيَسْبُوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْر عِلْمٍ كَذَٰلِكَ رَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْحِعُهُمْ فَيُنتَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٩ وَأَقْسَبُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيّْمَانِهِمْ لَثِنْ جَآءَتُهُمْ آيَةٌ لَيُومُدُنَّ بهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ رَمَا يُشْعُرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ١١٠ ونُقَلِّبُ أَفْئِكَتَهُمْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا مَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وِمَكَرُهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُون ۞ ١١١ وَلَوْ أَنَّمَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَاثَكَة وكلَّمَهُمُ ٱلْمَوْنَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْء قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١ وكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكُلَّ نبي عَدُوًّا شَيَاطِبنَ ٱلْإِنْس وٱلْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُكَ ٱلْقُوْل غُوروا ولَوْ شَآء رَبُّك مَا نَعَلُوهُ تَكَرَّفُمْ وَمَا يَقْتَرُونَ ١١٣ وَلتَصْعَى إِلَيْهِ أَفْتَكَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُرَّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا ثُمُّ مُقْتَرِفُونَ ١١٠ أَنَقَيْمَ ٱللَّهِ أَنْتَغِى حَكُمًا وَهُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكَتَابَ مُفَصَّلًا وٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكَتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُنْتَرِينَ ١١٥ وَتَبَّتْ كَلْمَاتُ رَبِّكَ صَدّْقًا وَعَدُّلًا لَا مُبَدَّلَ لِكِلْمَانِدِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١١٦ وإِنْ تُطعْ أَكْنَرَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ يُصِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وإِنْ فُمْ إِلَّا بَعْرُضُونَ ١١٧ إِنَّ رَبَّكَ غُو أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١١٨ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ مِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ١١١ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِبَّا ذُكِرَ ٱللهُ

جزء ١

ٱللَّهِ عَلَيْدِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْدِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَبْضِلُونَ بِأَهْوَآتِهِمٌ بِقَيْرٍ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١١٠ وَذَرُوا ظَاهرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجُزُوْنَ دَمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ١٢١ وَلَا تأكُلُوا مبًّا لَمْ يُذْكَر ٱسْمُ ٱللَّه عَلَبْه وَإِنَّهُ لَفسْقَى وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَرْلِبَآنَهُمْ لِيُجَادِلُوكُمْ رَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١٣٦ أَوْمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَبْشِي لِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي ٱلظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وكَذَلكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ تَوْيَةِ أَكَامِمَ مُعْرِميهَا لنَبْكُرُوا فِيهَا ومَا يَبْكُرُون إِلَّا بِأَنْفُسهمْ ومَا يَشْعُرُونَ ١٢٤ وَإِذَا جَآءتهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُومْنَ حَتَّى نُؤْنَى مثْلَ مَا أُوتَى رُسُلُ ٱللَّهِ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعْقَلُ رَسَالتَهُ سَنُصِبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَازٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وعَذَابٌ سَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ١٥٠ نَمَنْ يُرِد ٱللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَّرَهُ للْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَتْقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآء كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٣٩ وَهَذَا صَرَاطُ رَتَكَ مُسْتَقِيبًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَذَّكُرُونَ ١٢٧ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَام عنْدَ رَبِّهِمْ وهُوَ ولِتُهُمْ مَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٨ ويَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ ٱلْحِنَّ قَدِ ٱسْتكْتَرْتُمْ مِنَ ٱلْإِنْس وِقَالَ أُولِنَارُهُمْ مِنَ ٱلْإِنْسِ رَتَّنَا ٱسْتبْتَعَ نَعْضُنَا بَبَعْضٍ وَمُلَفْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالُ ٱلنَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالدينَ فِبهَا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيمٌ ١٢١ وكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلطَّالِمِينَ تَعْضًا بَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٣٠ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنّ وٱلْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي رَيْنْذِرْرِنَكُمْ لَقَآء يَوْمَكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسنَا وعَرَّتْهُمُ ٱلْحُمَوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافرينَ ١٣١ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى نظلُم وأهْلُها غَامِلُونَ ١٣٢ ولِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِمَّا

عَبِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِفَافِلِ عَبًّا يَعْبَلُونَ ١٣٣ وَرَبُّكَ ٱلْفَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْبَةِ إِنْ يَشَأّ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَعْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا أَنْشَأْكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْم آخَرينَ ١٣٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ ومَا أَنَّتُمْ بِمُعْجِرِينَ ١٣٠ قُلْ يَا قَوْمِ ٱعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ نَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٣٩ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاتبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ١٣٧ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحُرُّثِ وْٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْبِهِمْ وَهَذَا لشُرَكَآنَنَا فَهَا كَانَ لِشُرِّكَآثِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ومَا كَانَ لِلَّهِ نَهْوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَآء مَا يَخْكُمُونَ ٣٠٠ وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكشبر مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاوُهُمْ لَبُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْ شَآء ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُّهُمْ ومَا يَفْتَرُونَ ١٣٩ وَقَالُوا هَذِه أَنْعَامُ وَحَرَّكُ حِجْرٌ لا يَطْعَبْهَا إِلَّا مَنْ نشآ؛ درَعْبِهِمْ وَأَنْعَامْ حُرِّمتْ ظُهُورُهَا وأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْترآء عَلَيْهِ سَيَجْزِيهم بما كَانُوا يَفْترُونَ ١٠٠ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالصَةً لِذُكُورِنَا وَمُعرَّمٌ عَلَى أَزْرَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةٌ فَهُمْ فيهِ شُرَكَا اللَّهِ عَدِيهِمْ وصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٩١ قَدْ خَسِرً ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَها نَقَيْمِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا زَرَقَهُمْ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآء عَلَى ٱللَّهِ قَدْ صَلُّوا ومَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٤٢ وهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْمَ مَعْرُوهَاتٍ وَّالتَّحْل وٱلرَّرْعَ مُعْتَلفا أَكُلُهُ وٱلرَّيْتُونَ وٱلرُّمَّان مُتَشَامِهًا وَغَيْمَ مُتَشَابِه كُلُوا مِنْ ثَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ولا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ١٤٣ وَمِن ٱلْأَنْعَام حَمْولَةَ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٠٠٠ ثَمَانيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ ومِنَ ٱلمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ أَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَّ ٱلْأَتْنَيَيْنَ أَمَّا ٱشْتَهَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَبَسْ نَبَّنُونِي بعلْمِ إِنْ كُنْتُمْ صَادتِينَ ١٠٥ وَمِنَ ٱلْإِبْلِ ٱثْنَيْنِ ومِن ٱلْبَقَمِ ٱثْنَيْنِ قُلُ أَأَلَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمَّ ٱلْأَنْفَيَنْنِ أَمَّا

ٱشْتَهَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَمَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا نَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِقَيْر علْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٣٩ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنْزيم فَإِنَّهُ رجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لَفَيْمِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَن ٱصْطُرٌ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِبمٌ ١٤٧ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُلُم وَمِنَ ٱلْبَقَم وَٱلْفَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَرِ ٱلْخَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١٩٨ فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَة وَاسْعَةِ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٩٩ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٌ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاتُوا تَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ١٥٠ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْجُنَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلَوْ شَآء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٥١ قُلْ هَلُمْ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٥١ قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِعِ شَيْتًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَرْلادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْعُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِعِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥٣ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْنُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا تُوْبَى وَبِعَهْدِ ٱللَّهَ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٠ وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيبًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِعِ

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٥ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامَا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْبَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَآه رَبِّهمْ يُؤْمِنُونَ ١٥٩ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَّبِعُوهُ وٱتَّقُوا لَعَلَّكُمْ نُوْحَمُونَ ١٥٧ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَثْوَلَ ٱلْكِمَابُ عَلَى طَآئِقَتَيْنِ مِنْ تَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِلِين ١٥٨ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ نَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْبَةً فَمَنْ أَطْلَمُ مِثَّنْ كَدَّبَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوٓ ٱلْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يصْدِفُونَ ١٥١ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ ٱلْمُلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْض آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْصُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسا إِيمَانُهَا لَمْ نَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا فِلِ ٱنْسَطِرُوا إِنَّا مُنْسَطِرُونِ ١٦٠ إِنَّ ٱلَّذِين فَرَّقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ في سيَّ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ نُمَّ يُنَبَّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ١٩١ مَنْ جَآء بِٱلْخُسنةِ علهُ عشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَآء بالسَّيْنَةِ فَلا يُجْرَى إِلَّا مِنْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون ١٩٢ قَلْ إِنَّيى هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا عِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ١٩٣ قُلْ إِنْ صَلَوتِي وَنُسُكِي وَمَعْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٩٠ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْء ولَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وإزَرَةٌ وِرْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٦٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَاثِفَ ٱلْأَرْفِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ مِيمًا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

## مضَعه وهي مائمان وحمس آمات بشم آللَّه ٱلرِّحْمَن ٱلرِّحْمَن

ا آلمِشَ كِمابٌ أَنْول إلنك ملا تَكُنْ في صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِنَدْدِرَ بِعِ وِدِكْرَى لِلْمُؤْمِيدِينَ ٣ إِنْبِغُوا مَا أَنْول إِلنَّكُم مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَشَغُوا مِنْ دُودِهِ أَوْلتَآه ململًا مَا تَذَكُّرُونَ ٣ وكمّ من تَوْمِعِ أَهْلَكْمَاهَا مِحآءَها تَأْسُما مِمَاما أَوْ فَم مَانِلُونَ ﴾ قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ حاءهم تأسما إلَّا أَنْ مالُوا إِنَّا كُمَّا طالِمين ه فلنسَّأَلنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ إلنَّهم ولنسْأَليِّ النَّرْسلينِ ٩ فلنفُصِّ عليَّهمْ يعلُّم ومَا كُمَّا عَآئِس ٧ والْورْن يوميد الْحق مين يقلت موارينة فأولآئك اللهُ الْمُقْلِحُونَ ٨ ومَنْ حَقَتْ مَوارِينُهُ فأُولانَكُ الدين حسروا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يِآبَايِمَا بِطْلِمُونِ ٩ ولعدٌ مكتَّاهُم في أَلْأَرْضِ وحعلْما لكُم منها معادس مليلا مَا مَسْكُرُونِ ١٠ ولقدٌ حلَقْمَاكُم يُمّ صوّرُباكُم يُمّ فلْما للّملآئكة ٱتخذرا لِآدمَ فَتَجَدُوا إِلَّا إِنْلُسَ لِمْ تَكُنْ مِن ٱلسَّاحِدِينِ ١١ مال ما معك أَنْ لا مَعْدَد إِذْ أَمَرْنُكَ قَالَ أَمَا حَنْزُ مِنْهُ حَلْقَسِي مِنْ مَارٍ وَحَلَقْمَهُ مِن طَسِ ١١ مَالُ فَأَهْمِطْ مِنْهَا مِما مَكُونُ لِك أَنْ مَكَمَّم مِنها مَأْخُرُخ إِنَّك مِن الصَّاعِرِين ١٣ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى نَوْم يُنْعَنُونِ ١٢ قَالَ إِنَّكَ مِن ٱلْمُنْظُوسِ ١٥ قال قيما أَعْرَيْسَيى لأَنْغُدنَ لَهُمْ صِرَاطِك ٱلْمُسْتِعِيمَ ١٦ نُمّ لآيِيتَهُمْ مِنْ يَتْنِ أَنْدِيهِمْ ومِنْ حَلْمِهِمْ وعَنْ أَبْمَانِهِمْ وعَنْ سَمَآئِلِهِمْ ولا يحِدُ أَصْبِرْهُمْ ساكِرِس ١٧ فَالُ ٱحْرُحْ مِنْهَا مَدْرُما مَدْحُورُا لَبَنْ سِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلانَ حَهِتَمَ مِنْكُم أَحْمِعِمنَ ١٨ وبَا آدمُ ٱسْكُنْ أَنْ ورَوْحُكَ ٱلْخُتَّة عَكُلًا مِنْ حَنْتُ سِئْنُها ولا تَقْرَنَا هَدِهِ ٱلسَّحَرة مَنكُونَا مِن ٱلطَّالِيسِ ١١ موسَّوسَ لَهُمَا ٱلسَّطَانَ لِنُنْدى

لَهْمَا مَا رُورِي عَنْهُمَا مِنْ سُوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلثَّجْرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكِيْنِ أَوْ تَكُونَا مِن ٱلْحَالِدِينَ ٢٠ وَقَاسَبَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِينَ ٱلنَّاصِينَ ٣١ فَذَلَّهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشِّجَرَةَ بَدتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وطَفِقًا يَعْصِفَان عَليْهِمَا مِنْ وَرَى ٱلْجُنَّةِ ونَاداهُمَا رَتْهُمَا أَلمَّ أَنْهِكُمَا عَنْ تِلْكُمَا ٱللَّجْرَة وأَغُلُ لَكُمًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمًا عَدُّو مُبِينٌ ٣٦ قَالًا رَبِّنَا طَلَمْنَا أَنْفُسنَا وإنْ لَمْ تَغْفَرْ لَنا وتَرْحَمِّنا لنكُونيَّ مِن ٱلْخَاسِرِينِ ٣٣ قالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُمٌ لِبعْض عَدْةُ ولَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنقرٌّ ومَتَاعْ إِلَى حِينِ ٢٠ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنِ وفِيهَا نمُوتُون وَمِنْهَا تُخْرِجُون ١٥ يَا بني آدمَ قَدٌ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لَبَاسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وريشًا ولبَاسَ ٱلتَقْوى ذلِك حَيْرٌ ذلك منْ آياتِ ٱللَّهِ لعَلَّهُمْ يَدُّكَّرُونِ ٣٠ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَتَكُمْ ٱلشَّيْطَانَ كَمَا أَحْرِجَ أَبُويَّكُمْ مِن ٱلْجُنَّةِ يَنْزُغُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يراكُمْ هُو رَفَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَرَّنَهُمْ إنا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ لِلَّذينِ لا يُؤْمنُونِ ٢٧ وإذا عَلُوا فَاحِشةً قَالُوا وَجدْنَا عَلَيْهَا آباءنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّه لا يأْمْرُ بِٱلْغُشآء أتقولون عَلَى ٱللَّهِ مَا لا تعْلَمُونِ ١٨ قُلْ أَمْ رَتَّى بِٱلْقِسْطِ وأَقِيمُوا وْجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَ عُجِد وَ النَّفُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا نَدَأَكُمْ تَعُودُونَ مِرِيعًا هَدَى ومريقًا حَقَّ عَلَيْهِمْ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمْ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّياطِينِ أَرْلِيآ، مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ويُحْسَبُون أَنَّهُمْ مُهْتَدُونِ ٢٩ يَا نَنِي آدم خُدُوا رِينَتَكُمْ عِنْد كُلِّ مَدِّهِ وكُلُوا وَاشْرَبُوا ولَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا لِحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣٠ قُلْ مَنْ حَرَّمَ رِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّرْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينِ آمنُوا فِي ٱلَّذِيرِة ٱلدُّنْيا خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَٰلِك نُفصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يعْلَمُونِ ٣١ ثُلُ إِنَّمَا حَرَّم رَبِّيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ وَّالْإِثْمَ وٱلْبغي بِغِيْم ٱلْحُقِّ وأَنْ تُشْرِكُوا بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانا وأَنْ تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُون ٣٣ ولِكُلِّ

أَمْدِ أَجَلُ نَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ ولَا يَسْتَقْدِمُونَ ٣٣ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ يَقْصُون عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ ٱتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا حرَّفْ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَخْزِنُونِ ٣٠ وْٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَّاسْتَكْبِرُوا عَنْهَا أُولَائِكَ أَحْدَابُ ٱلنَّارِ ثُمُّ فِبهَا خَالِدُونَ ٣٠ فَمَنْ أَطْلَمْ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا أَرْ كَذَّب بِآياتِهِ أُولاَئك يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِن ٱلْكِمَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلْنَا يَتَوقَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَمَا كُنْنُمْ تَدْعُون مِنْ دُونِ ٱللَّه قالُوا صَلُّوا عَنَّا رسهدُوا علَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كافِرِين ٣٦ قال ٱنْحُلُوا فِي أُمِّم قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِكُمْ مِنَ ٱلْجِيْقِ وَٱلْإِنْسِ فِ ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنتْ أُحَّتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَّارَكُوا مِيهَا جَبِيعًا قالتْ أَخْرَاهُم لِأُولاهُمْ رَبْنًا هَوُلآء أَصْلُونَا فَآتِهِمْ عَدَابًا ضِعْفًا مِن ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ ولَكِنْ لَا تَعْلَمُون ٣٧ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُحْرَاهُمْ فَمَا كَانِ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَصْلٍ فَدُونُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُون ٣٨ إِنَّ ٱلَّذِين كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَٱسْنَكُنرُوا عنْها لا تُفتَّخ لهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّبَآء ولا يَهْ خُلُونَ ٱلْجُنَّة حَتَّى يَلِم ٱلْجُمَلُ فِ سَمِّ ٱلْخِياطِ وكَدَلِك خَزَى ٱلْمُعْرِمِين ٣٩ لهُمْ مِنْ جهنَّمَ مِهادُ ومِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وكذلِك بَجْرى ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ وْالَّذِين آمَنُوا وعَبِلُوا الصَّالِخَاتِ لا نُكلِّفُ نفسا إِلَّا وسْعَهَا أُولَائِكَ أَحْجَاتُ ٱلْجُنَّةِ ثُمُّ مِيهَا خَالِدُونِ ١٩ ونَزَعْمَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُوا ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وِمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحُقِّى ونودوا أَنْ تِلْكُمُ ٱلْجُنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ٤٣ وَنَادَى أَحْجَابُ ٱلْجِنْةِ أَحْجَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدِتُّمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُوَّذِّنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ ٱلَّذِينَ يَضُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَّغُونَهَا عِوجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ كَافِرُونِ ٣٠ وَبَيْنَهُمَا جِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ

كُلُّ بسِبهَاهُمْ وَنَادَوا أَقْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ هُ وَإِذَا صُونَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقاء أَحْجَابِ ٱلنَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْم ٱلطَّالِمِينَ ٩٦ وَتَادَى أَعْمَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ومَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ٤٠ أَعْزُلآ ۚ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالَهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَة أَدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَخْرُنُونَ ٤٠ ونَادَى أَعْجَابُ ٱلنَّارِ أَعْجَابَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَنِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءَ أَوْ مِبًّا رَزَقَكُم ٱللَّهُ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينِ ٩٩ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دينَهُمْ لَهْوًا وِلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْخَيْرَةُ ٱلدُّنْيَا فَأَلْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لقَآء يَوْمهمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدَدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ جِثْنَاهُمْ بكتاب فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ١٥ عَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْرِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْرِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ تَبْلُ تَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْخَقِّ نَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاء فَيشْفعُوا لَنَا أَرْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذَى كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُعْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّبْسَ وَٱلْقَهَرَ وْٱلنُّجُومَ مُتَعَّرَاتٍ بِأَمْرِةِ أَلا لَهُ ٱلْخُلْق وْٱلْأَمْرُ تَبَازِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَبِينَ ٣٠، أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا تُفْسَدُوا فِي ٱلْأَرْض بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وْٱدْعُوهُ خَوْفا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُعْسِنِين ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَامَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْبَتِهِ حَتَّى إِذَا أَتَلَّتْ تَحَانًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيْتٍ فَأَنْزَلْنَا بِعِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِعِ مِنْ كُلَّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَلِك غُرِيُ ٱلْمُوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥٠ وٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُيُ نَبَاتُهُ بِإِذْن رَبِّهِ زُّالَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِمًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيْبَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ١٠ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِهِ فَقَالَ يَا تَوْمِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي

أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظيم ٨٥ قَالَ ٱلْمَلاُّ منْ قَوْمه إِنَّا لَتَرَاكَ في ضَلَالِ مُبِينٍ ٩٥ قَالَ يَا قَوْم لَيْسَ بي ضَلَالَةٌ وَلَكِتِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٠ أَمْلَفُكُمْ رَسَالَاتِ رَتَّى وأَنْتَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونِ ١١ أُوتَجِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذكر من رَتكم عَلى رَجُلٍ منكم لبندرَكم ولتَتقُوا ولَعَلَّكُمْ تُرْحَبُون ٣ فَكَذَّدُوهُ فَأَخْيِنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاننَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ٣٣ وإلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفلا تَتَّفُونَ ١٠٠ قَال ٱلْمِلاَ ٱلَّذِين كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وإنَّا لَعظُنُّك مِنَ ٱلْكَاذَبِينِ ١٥ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهِةً ولكِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٩٦ أَبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَتَّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصُّ أَمينَ ٧٠ أَوْعِبْتُمْ أَنْ جَآءَكُمْ ذَكْرٌ منْ رَتَكُمْ عَلَى رَجُكِ مِنْكُمْ لِنُنْذِرَكُمْ وْأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفَآء مِنْ نَعْدِ قَوْم نُومٍ وزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ نَسْطةً فَٱذْكُرُوا آلاَء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٨ قَالُوا أَجِنْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وحْدَهُ ونَدْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آناًونا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ آلصَّادتينَ ٩٩ قَال قَدْ وَعَ عَلَبْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْشٌ وغَضَبٌ أَنْجَادِلْونَنِي فِي أَسْمَآهِ سَبِّيْتُمُوهَا أَنْنُمْ وَآبَأُوكُمْ مَا نَزَّل ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطانِ فَٱنْتَظَرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ١٠ فَأَجَّيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَة مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ومَا كَانُوا مُؤْمنينَ ١١ وَإِلَى تَمُونَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَال يَا قَوْم آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّه لَكُمْ آيَةً نَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَ أَرْض ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓ فَبَأُخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ وَّاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلفَآه مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّعِدُونِ مِنْ سُهُولِهَا تُصُورًا وتَنْعِتُونَ ٱلْجِبال مُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاء ٱللَّهِ ولا تَعْنَوا في ٱلأرُّض مُفْسدينَ ٣٧ قَالَ ٱلْمَلاَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ للَّذِينَ ٱسْنُصْعِفُوا لِمَنْ آمنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحا

مُوْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِٱلَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ٥٠ فَعَقْرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْر رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِمُ ٱثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٧٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٧٧ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَرْمِ لَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَعَمْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ ٱلنَّاهِينَ ١٨ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَرْمِةِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْقَالَبِينَ ١٩ إِنَّكُمْ لَتَأْثُونَ ٱلرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِنُونَ ٨٠ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِدِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ١٨ فَأَجَّبْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ١٦ رَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا نَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْحُجْرِمِينَ ١٣ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُمْ بَبِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرِّفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْبِيرَانَ ولا تَبْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءُهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ نَعْدَ إِصْلاحَهَا ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ ٩٨ وَلَا تَقْعُدُوا مَكُلَّ صَوَاطٍ تُوعَدُونِ وِتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل ٱللَّه مَنْ آمَنَ مِع وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا نَكَثَّرَكُمْ وَٱنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥٨ وإنْ كَانَ طَآئِقَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِعِ وَطَآتَفَةٌ لَمْ يُرِّمِنُوا فَٱصْدِرُوا حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَاكِبِينَ ٨١ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَخُورِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ

Ħ

1-7-

 ٨٥ قَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِيبِنَ ١٠ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ١١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَعَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي تَرْيَةٍ مِنْ نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآء وَٱلصَّرَّآء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ٣٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّثَةِ ٱلْخُسَنَةَ حَتَّى عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَآءَنَا ٱلضَّرَّآءَ وَٱلسَّرَّآءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَفْقَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى آمَنُوا وَٱتَّقَوْا لَفَتَّحْنَا عَلَيْهِمْ تَرَّكَاتٍ مِنَ ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأَسْنَا بَبَاتًا وَهُمْ نَاتَيْمُونَ ٩٩ أَوْأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَنْ يَأْتِمَهُمْ بَأَسْنَا فُحَّى وَهُمْ يَلْعِمُونَ ٧٠ أَفَأْمِنُوا مَكُمَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ ٱللَّه إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٨ أَوْلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَآء أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى تُلُوبِهِمْ نَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٩٩ تِلْكَ ٱلْقُرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآثِهَا وَلَقَدْ جَآءَ ثُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُرُّومُنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى تُعلُّوبِ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ١٠١ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ ومَلَيِّهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠١ وَقَالَ مُوسَى يَا نْزْعَوْنُ إِنِّي رَسُولً مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٣ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِمَيِّنَةٍ مِنْ رَبَّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَآئِلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ١٠٠ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ١٠٦ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِنْ تَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ. ١٨٠ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآثِنِ حَاشِرِينَ ١٩٠ يَأْتُوكَ بِكُلِّ

سَاحِمٍ عَلِيمٍ ١١٠ وَجَآء ٱلتَّحَرَّةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَعْنُ ٱلْقَالِينِينَ ١١١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّدِينَ ١١١ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ خَنْنُ ٱلْمُلْقِينِ ١١٣ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا تَكَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَوْهَبُوهُمْ وَجَاوًا بِعِيْمٍ عَظِيمٍ ١١٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْنِكُونَ ١١٥ فَوَقَعَ ٱلْحَتُّى وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٩ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ١١٧ وَأَلْقِي ٱلشَّحَرَّةُ سَاجِدِينَ ١١٨ قَالُوا آمَنًّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١٩ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ١٢٠ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِعِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكُمْ مَكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُطْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْك تَعْلَمُونَ ١١١ لَأَتَطِعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلابٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٦ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ١٣٣ ومَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وترَقْنَا مُسْلِمِينَ ١٢٠ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْم بِرْعَوْن أَنَكُرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَكَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَكْيى نِسَآءَهُمْ وإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١٢٥ قَالَ مُوسَى لِفَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وٱصْبِرُوا إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاتِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٩ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَما ومِنْ بَعْدِ مَا جِثْنَنا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُرُّكُمْ وَيَسْتَعْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٢٧ وَلَقَدُ أَخَذُنَا آلَ فِرْعَوْن بِٱلسِّيبنَ ونَقْصٍ مِن ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ١٢٨ فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْخُسَنَةُ قَالُوا لَمَا هَدِهِ رَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّبُّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٢٩ وَقَالُوا مُّهُمَا تَأْتِنَا بِعِ مِنْ آيَةٍ لِتَحْكَرَنَا بِهَا فَما نَحْنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ١٣٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُعْرِمِينَ ١٣١ وَلَمًّا وَقَعَ عَلَبْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَدُّك

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَثِنْ كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوُّمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِكَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ ثُمَّ بَالِعْوِهُ إِذَا ثُمَّ يَتْكُثُونَ ١٣٢ فَٱتْتَقَبْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكُنُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ٣٣ وَأُورُثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَقَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْخُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآثِلَ بِمَا صَبِّرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ٣٠٠ وَجَاوَزُقًا بِبَنِي إِسْرَآتِكُ ٱلْبَحْمِ فَأَتَوا عَلَى تَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى ٱجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ١٣٥ إِنَّ عَوُّلَا مُعْبِّرٌ مَا ثُمْ مِيعِ وَبَاطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ قَال أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْعِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ على ٱلْعَالَمِينَ ١٣٧ رَإِذْ أَجْيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْن يَسُومُونَكُمْ سُوَّ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاَهَ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ١٣٨ وواعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةُ وأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْم فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أُرْبَعِينَ لَيْلَةً وقالَ مُوسَى لِأَخِيهِ عَرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِمْ ولا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِين ١٣٩ وَلَمَّا جَآء مُوسَى لِمِيقَاتِنا وكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبٍّ أَرِنِي أَنْظُمْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَانِي وَلَكِن ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجُبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِخْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَحْمٌ مُوسَى صَعِقًا ١٠٠ فَلَمًّا أَفَاتَى قَالَ سُبْحَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِين ١٦١ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ علَى ٱلنَّاسِ برسالاتِي وَبِكَلَامِي نَعُمُهُ مَا آتَيْنُكَ وَكُنْ مِنَ ٱلشَّاكِرِينِ ١٩٢ وكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاجِ ا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْعِطَةً وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْء فَغُدْهَا فِقُرَّةٍ وأَمْمُ قَوْمَك يَأْخُدُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٣ سَأَصْرِفْ عَنْ آيَاتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّى وَإِنْ يَرَوَّا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوَّا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لَا يَتَّعِدُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوا سَبِيلَ ٱلْفَيِّ يَتَّعِدُوهُ سَبِيلًا ١٩٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَذُّبُوا بَآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٠٥ وَٱلَّذِينِ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآه ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٩ وَٱتَّخَذَ تَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلْتِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٣٧ إِنَّتَكُوهُ وكانُوا طَالِمِين ١٣٨ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا قَالُوا لَثِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَثْنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٩٩ وَلَبًّا رِجَعَ مُوسى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانِ أَسِما قَالَ بنْسَمًا خَلَقْتُمُوني مِنْ بَعْدِى أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمْ وأَلْقَى ٱلْأَلْوَاجَ وأَخَذ بِرَأْسِ أَخِمِهِ يَجْرُهُ إلَيْهِ قال ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقُوْمِ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَغْتُلُونَنِي مِلَا تُشْبِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآء وَلَا تَعْقَلْني مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِيين ١٥٠ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي رِلَّخِي وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَتِك رَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينِ ١٥١ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱلَّخَدُرا ٱلْجُل سَيَنالَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وِذِلَّةٌ فِي ٱلْخُنيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذٰلِكَ غَبْرى ٱلْمُفْتَرِينِ ١٥٢ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّآتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَتَّكَ مِنْ نعْدِها لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ١٥٣ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى ٱلْفَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ وِفِي نُعْتَنِهَا هُدَى ورَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِربِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٥٠ وَآخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينِ رَجُلًا لِبِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِبَّاىَ أَتْهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءَ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتْكَ تُضِلُّ بِهِا مَنْ تَشآءَ وَتَهْدِي مَنْ تَشَآء أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْفَافِرِينَ ١٥٥ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي عَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً رَفِي ٱلآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِنَيْك قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينِ يَتَّقُونَ ويُوتُونَ ٱلزَّكوةَ وَٱلَّذِينَ أَمْ بَآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥٩ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلرَّسُولُ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنْكُم وَلِحِلًّا لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

وَّالْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱلْبَعُوا ٱلنُورَ ٱلَّذِى أَنْوِلَ مَعَهُ أُولاَئِكَ ثُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥٧ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيعًا ١٥٨ أَلَّذِى لَهُ مُنْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْبِي وُلِمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِمِ ٱلنَّبِيِّ ٱلذَّتِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِمِ وَٱلَّبِمُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٥١ وَمِنْ تَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِّ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٩٠ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمِّا وَأَرْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِنِ ٱسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَن ٱَفْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْجَيَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْوَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْمَنَّ وَّالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ ١٩١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُوا هَذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَفُولُوا حِطَّةٌ وَٱدْخُلُوا ٱلْبَابَ الْجُدَّا نَعْفِرُ لَكُمْ خَطِئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْحُسِنِينَ ١٩٢ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرٌ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآ بِمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ ١٩٣ وَٱسْأَلُهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْمِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِينَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا رَيَوْمَ لَا يَسْبِنُون لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَغْسُقُونَ ١٩٠ وَإِنْ قَالتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١٩٥ فَلَمًّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِعِ أَخْيِئْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوهِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَدَابِ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ١٩٩ فَلَبًّا عَتَوا عَبًّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ رَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَّء ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَقَفُورٌ رَحِيمً ١٩٧ وَتَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ ٱلصَّالِخُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَمَلَوْنَاهُمْ بِالْخُسَنَاتِ وَالسَّيِّآتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا

ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيْغُفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضْ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِيثَانُ ٱلْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ وَمَرَسُوا مَا بِيعِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٩١ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجُبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ فِقُوَّةٍ وَّأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَقَقُونَ ١١١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَي شَهِكْنَا أَنْ نَقُولُوا يَوْمَ ٱلْفِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٦ أَوْ تَقُولُوا إِنَّهَا أَشْرَكَ آبَازُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ تَعْدِهِمْ أَفْنُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْنُبْطِلُونَ ١٧٣ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٧٠ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذى آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَٱنْسَلَمَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْقَاوِينَ ١٧٥ وَلَوْ شِئْنَا لَرَقَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وٱقَّبَعَ هَوَاهُ نَمَثَلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونِ ١٧٩ سَآء مَنَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ١٧٧ مَنْ يَهْد ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٧٨ وَلقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ لَهُمْ عُلُوبٌ لَا يَقْقَهُون بِهَا زَلَهُمْ أَغْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا زَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَاثِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ فُمْ أَضَلُ أُولَاثِكَ فُمْ ٱلْقَافِلُونَ ١١٩ زَلِلَّهِ ٱلْأَسْبَآءُ ٱلْخُسْنَى نَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨٠ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْخَقِّ وَبِعِ يَعْدِلُونَ ١٨١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مَنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١٨١ رَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ١٨٣ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيمٌ مُبِينٌ

١٨٠ أَوَامْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ ومَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُرُّمِنُونَ ١٨٥ مَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُفْيَانِهِمْ يَعْمَهُون ١٨٩ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُوْسَاهَا قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقْلَتْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا مَعْتَقٌ ١٨٧ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨٨ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسى نَفْعا وَلاَ ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسْتَكُثُونُ منَ ٱلْخَيْمِ ومَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوءَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيمٌ وبَشِيمٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٨٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَحَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَبْلًا خَفِيفَا فَمَرَّتْ بِعِ فَلَمًّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَثِنْ آتيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١٩٠ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَآء بِيمَا آتَاهُمَا نَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقْ شَيْتًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وِلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٢ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآه عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ١٩٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عِبَانًا أَمْثَالُكُمْ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٩٠ أَلَهُمْ أَرْجُلُّ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أُمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أُمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱلْمُعُوا شُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٩٠ إِنَّ زِلِتِي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّالِحِينَ ١٩٩ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِدٍ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٩٧ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وتَرَاهُمْ يَنْظُرُون إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١٩٨ خُذِ ٱلْعَقْرَ وَأُمْر بِٱلْعُوْنِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ 149 وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَرْغٌ فَٱسْتَعِدُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ

ٱلْدِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآتِكُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا أَمْ مُبْصِرُونَ ١٠١ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُثُونَهُمْ فِي ٱلْفَيْ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةِ

قَالُوا لُوْلَا ٱجْتَبِيْتَهَا فَلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِنَّ مِنْ رَبِّى هَذَا بَصَآتِمُ مِنْ

رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُ لِلَّهُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِنَّا فُرِقَ ٱلْفُرْآنُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ

رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمُ لِهُ عَرْمُنُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا فُرِقَ ٱلْفُرْآنُ فَٱسْتِبَعُوا لَهُ

رَبِّكُمْ فِي لَفْسِكُ تَصَرَّعُا وَجِيفَةً وَفُونَ وَلِيْكُمْ مِن ٱلْفَاطِينِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْجَينَ عَلَى الْفَاطِينِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْجَينَ عَلَى الْفَاطِينِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْجَينَ عَلَى وَلِمَا لَكُنْ مِن ٱلْفَاطِينِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْجَينَ عَلَى الْفَاطِينِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْجَينَ عَلَى وَلِمُ لَلْهُ يَتَعْفُونِ وَالْفَاكِينِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْجَينَ عَلَى الْفَاطِينِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْجَينَ عَلَى الْمُعَلِينِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْجَينَ عَلَى الْمُعَلِّينَ وَلَنَا عُرِينَ الْفَاطِينِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلْجَينَ عَلَى الْمُعَلِّينَ عَلَى الْمُنْفِينِ وَالْمُعَلِينَ وَلَا لَا يَسْعَلُونَ وَالْفَالِينِ وَالْفَالِينَ وَلَا لَهُ إِنَّا الْمُؤْمِنُ وَلَا لَعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِمَالِمَالِهُ وَلَا لَا يَشْعُلُونَ وَلَالْتِهِ وَلُولِنَ الْمَالِينِ وَلَالَمُ لِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ لِمَالِمُ وَلَا لَعَلَيْمِ وَلَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ لَا يَشْعَلُونُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ لِمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا يَشْعُلُونَ وَلَالْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُولِيقُولُ لَوْلِهُ الْمُؤْلِقُولُ لَا يَسْعُلُونَا لَا لَهُ الْمُؤُلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ عَلَيْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْم

## سورة الانفال

مدنيَّة وهي ست وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالَ لِلّه وَالرَّسُولِ فَاقْفُوا ٱللّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ مَيْكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللّهَ وَرَسُولُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ ١ إِنَّنَا ٱلْمُومُنُونَ ٱلَّذِينَ إِنَا لَا مُومِنُونَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَا لَالِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَانَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ وَيَعْلَى مَا رَوَقَاهُمْ يُنْفُقُونَ عَ أُولِاكِكُ مُ اللّهُ مِنْ مَنْفِونَ عَلَيْهِمْ آوَمُنْوَقُ وَرَزَى تَويمُ وَعَلَى مَنْ اللّهُ مِنِينَ كَارِهُونَ ١ يُجَالِلُونَكَ فِي اللّهُ مِنْ مَنْفِونَ ١ يُجَالِلُونَكَ فِي اللّهُ عَنْ مَنْ مَنْفِونَ ١ يُجَالِلُونَكَ فِي اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْفِونَ ١ يُجَالِلُونَكَ فِي اللّهُ عَنْ مَنْ مَنْفُونَ ١ وَعَلَى مَنْ ٱلمُونِينَ لَكَارِهُونَ ١ يُجَالِلُونَكَ فِي اللّهُ عَلَى مَنْ مَنْفُونَ ١ وَعَلَى مَنْ ٱللّهُ وَعَلّمَ مَنْ مَنْفُونَ وَعَمْ يَنْظُونِ ١ فَيَعِلُمُونَ اللّهُ الْمُؤْونِ وَعَمْ يَنْظُونِ ١ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ وَحَلَى اللّهُ الْمَوْنِ وَعَمْ يَنْظُونُ ١ وَيَوْ لَكُمْ وَمُؤْونَ اللّهُ الْمَوْفِقِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْفُونَ وَلَوْ كُوهُ ٱللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَيِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ ٱلْمَلَاثِكَةِ مُرْدِفِينَ ١٠ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَتْنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّعَاسَ أَمَنَا مِنْهُ رَيْنَزَل عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّبَاهَ مَا عَلَيْطَهْرَكُمْ
 اللُّهُ يُعَشِيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَا مِنْهُ رَيْنَزَل عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّبَاهَ مَا عَلَيْطَهْرَكُمْ بِهِ وِيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ " إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَاثِكَةِ أَتِي مَعَكُمْ نَثَبِتُوا ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فِي تُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُوا فَوْقَ ٱلْأَعْنَابِي وَٱصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا ٱللَّهَ ورَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاتِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ١٠ ذَلِكُمْ فَذُوتُوهُ وَأَنَّ للْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ١٩ وَمَنْ يُوَلِّهمْ يَوْمَثِذِ دُبُوهُ إِلَّا مُتَّعَرِّفًا لِقِتَالِ أَرْ مُتَّكَيِّرًا إِلَى نِثَةِ فَقَدْ بَآء بِقَضَب مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآ حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعُ عَلِيمٌ ١٨ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَانِرِينَ ١٩ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا نَقَدْ جَآءُكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتُتُكُمْ شَيْتًا وَلَوْ كَثُونَ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١١ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ٣٦ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ٣٣ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْبَعَهُمْ وَلَوْ أَسْبَعَهُمْ لَتَوَلُّوا وَهُمْ مُعْرضُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ وَآغْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَخُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْ وَتَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٢٥ وَٱتَّقُوا بِتْنَعَّ لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٢٦ وَٱذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في ٱلأَرْضِ

تَخَافُونَ أَنْ يَتَغَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ وَآعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ آللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنّ تَتَّقُوا ٱللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَإِذْ يَبْكُم بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُونَ وَيَبْكُرُونَ وِيَبْكُمْ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ حَيْمُ ٱلْمَاكِرِينَ ٣١ رَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَآءَ لَغُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَساطِمْ ٱلْأَوْلِينَ ٣٣ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِمْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ ٱلسَّمَآء أَوِ ٱثْنِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٣٣ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٠ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَضُدُّونَ عَنِي ٱلْمَدِّجِدِ ٱلْخَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا ٱلْمُقَفُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ وَمَا كَانَ صَلَوْتُهُمْ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآء وَتَصْدِيَةً نَذُوتُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ٣٨ لِيَبِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ٣٩ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُعْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَف وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوِّلِينَ مَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِعْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِن ٱنْتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ رَإِنْ تَوَلُّوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى رَنِعْمَ ٱللَّصِيمُ ٣١ وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلَّهِ خُبُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْفُرْبَى وَّٱلْيَمَامَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْمَا

جزء ١٠

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣٣ إِذْ أَنْتُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصْوَى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلُوْ تَوَاعَدَتُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْبِيعَانِ ولَكِنْ ليَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا عَمْ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ رَجِّيْكِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَنِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَبِيعٌ عَلِيمٌ هُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَعَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٢٠ وَإِذْ يُرِيكُمُوعُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَغْيُنِكُمْ قَلِيلًا رَيُقلِّلُكُمْ فِي أَغْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَقْعُولًا رَإِلَى ٱللَّهِ تُوْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا وَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُون ١٨ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَتَازَعُوا ننَفْشَلُوا وَتَدُهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِين ٢٩ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِين خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَّاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ نُحِيطٌ ٥٠ وَإِذْ زَيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِن ٱلنَّاسِ وإنِّي جَازٌ لَكُمْ فَلَمًّا تَرَآءتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ رَقَالَ إِنِّي بَرِيٌّ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْن إِنِّي أَخَافُ آللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٥ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنافِقُونِ وَٱلَّذِينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفُّن غَمُّ هَوْلَا دَ دِينُهُمْ رمَنْ يَتَوَكُّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّه عزيزٌ حَكِيمٌ ١٠ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَّ ٱلَّذِين كَفَرُوا ٱلْمَلَآئِكَةُ يَضْرِبُون وْجُوعَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوتُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣٠ ذَلِك بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ مِه كَدَأُبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَّالَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَدَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَى هَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥٠ ذَلِك بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُقَيِّرًا نِعْبَةً أَنْقَبَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَيِيغُ عَلِيمٌ ١٠ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِكُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا

طَالِمِينَ ٥٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَاتِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٨٠ ٱلَّذِينَ عَاهَدتً مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُون عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ رَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ٥٠ فَإِمَّا تَثْقَفَتُهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ حَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ١٠ وإمَّا تَعَامَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَٱنْبِدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا لِحِبُّ ٱلْحَآئِنِين ١١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُكْجِزُونَ ١٣ وأَعِدُّوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ ثُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ ثُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وعَدُوَّكُمْ وَآخرين مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ أَلِلَّهُ يَعْلَمُهُمْ ومَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْء في سَبِيلِ ٱللَّهِ يُونَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُطْلَمُونَ ٣٣ وَإِنْ جَنَعُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَعْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠٠ وَإِنْ يُريذُوا أَنْ يَعْدَعُوكَ فَإِنْ حَسْبَك ٱللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وِبْٱلْمُؤْمِنِينِ وَأَلَّف بَيْنِ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْقَقْتَ مَا فِ ٱلْأَرْضِ جبِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنِ فُلْرِيهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ ١٥٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ومَن ٱتَّبَعَكَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ٩٩ يا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حرِّفِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِعَالِ إِنْ يكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَّتَيْن وإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِاتَّةٌ يَعْلِبُوا أَلْفَا مِن ٱلَّدين كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ تَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ ١٧ أَلْآنَ خَقْفَ ٱللَّهُ عَنْكُمْ وعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةً يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ وإنْ يكنْ مِنْكُمْ أَلْفَ يَعْلِبُوا أَلْقَيْنِ بِإِذْن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٨ مَا كَان لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْعِن في ٱلْأَرْضِ تُريدُونِ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَرِيدٌ حَكِيمٌ ٩٩ لَوْلًا كِتَابٌ مِن ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ تَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا رَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفْرِزُ رَحِيمٌ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلْوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِدَ مِنْكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَافُوا

آللَه مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا اِللَّهِ وَالْذِينَ آوَرًا وَنَصَرُوا أُولَاكِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيانَهُ بَعْسٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْه حَتَّى لَهُاجِرُوا وَإِنِ ٱللَّهُ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْه حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱللَّهُ مِنْ مَنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْهُ وَبَيْنَهُمْ أَلْكِمْ اللَّصْمُ إِلَّا عَلَى قَرْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَاللَّهُ مِنَا فَيَعْمُ وَاللَّهُ مِنَا وَعَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي مَعْلَى فَعْ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ وَقَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي مَنْكُمْ وَاللَّهُ مِنْ وَقَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي مَنْكُمُ وَالْآئِكِ مُ ٱللَّهُ مِنْ وَقَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَمَاهَرُوا وَجَاهَدُوا وَمَاهَرُوا وَجَاهَدُوا وَمَاهَرُوا وَجَاهَدُوا مَعْكُمْ فَأُولَاثِكُ مُ اللَّهُ مِنْوَلَ وَاللَّهُ مِنْ وَلَاكِكُ مُ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ إِلَّا لَيْ اللَّهُ مِنْ وَلَاكِكُ مُ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولًى بِبَعْمِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَى ٱللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُمْ وَلُولًا اللَّهُمْ وَلُولًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ أُولُولُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ مِنْ وَعَلَابِ ٱللَّهِ إِلَى اللَّهُ عِنْ فَي كُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُؤْلِولُ الْعُلُولُ الْفُلُولُ الْمُؤْلِولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُول

## سورة التوبة

مدنية وهى ماثة ونلثون آية

ا بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللّهِ رَسْولِهِ إِلَى ٱلْدِينِ عَاهَدَتْمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ تَسِيحُوا فِي الْرُضِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمْ وَأَعْلَمُوا أَلْكُمْ عَيْمُ مُعْجِرِى ٱللّهِ رَأَنَّ ٱللّهَ مُعْزِى ٱلكَابِرِينَ ٣ وَأَذَانْ مِن ٱللّهِ رَرْسُولِهِ إِلَى ٱلنّاسِ يَوْم ٱلْحٍ ٓ ٱلأَكْتِمَ أَنَّ ٱللّهَ بَرِئَى مِنَ ٱللهَ مَرْقُ مِنَ ٱللّهَ مَرْقُ مِنَ ٱللّهَ عَيْمُ مَعْمَ حَيْمٌ لَكُمْ رَانْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَلْكُمْ عَيْمُ مُعْجِرِى ٱللّهِ وَبَشِيم ٱلْذِينَ عَاهَدُتُمْ مِن مُعْجِرِى ٱللّهِ وَبَشِيم ٱلْذِينَ كَفَرُوا بِعَدَابٍ أَلِيمٍ عَ إِلّا ٱلْذِينَ عَاهَدتُمْ مِن ٱلنُشْورَكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُطَاعِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ ٱلْمُرْمُ مَنْ النّسَامَ ٱللّهُمْ ٱلْخُرُمُ مَا لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُطْعِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا إِلَيْهِمْ عَلَيْكُوا لِللّهُمْ كُلّ مَا لَمْ يَنْفُصُوكُمْ شَيْنًا وَلَمْ يُطْعِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِبُوا اللّهِمُ ٱللّهُمْ مُنْ اللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهِمْ وَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهَالَى اللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَالُولُوا ٱللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَالِهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلِيلًا لَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلَاللهُمْ وَلِيلًا لَاللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلِيلًا لَلْهُمْ لِللّهُمْ وَلِيلًا لَهُمْ لَلْهُمْ لَلْهُمْ لَيْلًا لَهُمْ لِلللّهُ لِلللّهُمْ لِلللّهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلِيلًا لَلْهُمْ وَلَاللّهُمْ وَلِيلًا لِلللّهُمْ وَلِيلًا لِللللهُ لِلْمُ لَلّهُمْ لِللّهُمْ لِلللّهُ لِللّهُمْ وَلِيلًا لَلْهُمْ لِللْهُمْ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلللللهِ لَلْلّهُمْ وَلِللللّهُ لِلللللّهُ لِلْلّهُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللللّهِ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِللللللّهُ لِللللّهِ لِللللللّهِ لَلْلِلْمُ لِللللللّهِ لَلْمُلْلِلْمُ لَلْلِلْمُو

مَوْصَدِ قَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ لَحَقُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّة غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ رَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ · كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُمْ عِنْدَ ٱلْبَاجُدِ ٱلْجَرَامِ لَبَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٨ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَنْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ 1 إِشْتَرَوا بِآيَات ٱللَّه ثَمَنًا قَلِيلًا نَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُوِّمِن إِلَّا وِلَا ذِمَّةً وَأُولَانَكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١١ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتَوُا ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَنْقَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١١ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ نَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ ٱلْكُفْمِ إِنَّهُمْ لَا أَيْبَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ١٣ أَلَا تْقَاتِلُونَ تَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ بَدَرُّكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُرَّمِنِينَ ١٠ قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ رَيُخْرِعُ ويَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ١٥ وَيُدْهِبْ غَيْط عُلُوبِهِمْ وَيَثُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَآء وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٦ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُمْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٧ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِٱلْكُفْرِ أُولَآئِكَ حَبِطَتْ أَغْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ مُ خَالِدُونَ ١٨ إِنَّمَا يَعْمُمُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَآتَى ٱلزَّكوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ نَعَسَى أُولَاثِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٩ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَاجِدِ ٱلْخَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَشْتَوُونَ عِنْدَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي

ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٢٠ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَآئِرُونَ ١١ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ نيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ٣٠ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا آبَآءُكُمْ وإِخْوَانَكُمْ أُوْلِيَآءَ إِن ٱسْتَعَبُّوا ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَاثِكَ أُمْ آلطًالمُونَ ٣٠ قُلْ إِنْ كَانَ آبَآرُكُمْ وَأَنْنَارُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالْ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَغْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضَوْنَهَا أُحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٢٥ لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْن إِذْ أَعْجَبِتْكُمْ كَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُعْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ٣٦ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِه وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وِذَلِكَ جَزَآءَ ٱلْكَانِرِينَ ٢٧ أَمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَآَّ؛ وَٱللَّهُ عَفُوزٌ رَحيمُ ٢٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَبَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا ٱلْمَعْجِدَ ٱلْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وإنْ خَفْتُمْ عَنْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِعِ إِنْ شَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٩ قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ورَسُولُهُ ولَا يَدِينُونَ دِينِ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكتَابَ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجُزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونِ ٣٠ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱنْنُ ٱللَّه وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيمُ ٱلنِّنُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْرَاهِهِمْ يُضَاهِتُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبُّلُ قَاتَلَهُمْ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْنَكُونَ ٣١ إِتَّعَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ ٱللَّه وَٱلْمَسِيمَ ٱلْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِبَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمًّا بُشْرُكُونَ ٣٣ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ

بِأَنْوَاهِهِمْ رَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِي أُرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ولوْ كَرِهَ ٱلنِّشرِكُونَ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّعْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونِ ٱلدَّعَبَ وَٱلْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابِ أَلِيمٍ ٣٥ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَوْنُمْ لِأَنْفُسكُمْ فَذُونُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٦ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشَّهُورِ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ف كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرْمٌ ذلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَاقَّقًا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كانَّقَ وٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلنَّقِينَ ٣٧ إِنَّهَا ٱلنَّسِيقُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُفْمِ يضِلُّ بِهِ ٱلْذِينَ كَفُرُوا يُجِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُجِلُّوا مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِّنَ لَهُمْ سُوْءً أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ٣٨ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا تِيلَ لَكُمْ آنْفِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ إِثَّاقَلَتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرضِيتُمْ بِٱلْحَيْرةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَهَا مَتَاعُ ٱلْمُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلًا ٣٩ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَنًّا وْٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قديرٌ ٣٠ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذين كَفَرُوا تَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنا فَأَثْرَل ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وجَعَل كلَّةَ ٱلذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفْنَى وكَلِمَةُ ٱللَّه هَى ٱلْعُلْيَا وَاللَّه عَزِيز حَكِبم الله إنْفِرُوا جَفَافًا وِثِفَالًا وَجَاهِدُوا مِأْمُوالِكُمْ وأَنْفُسكُمْ في سبيل آلله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون ٣٠ لُوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وسَفَرَا قاصِدًا لَأَتَّبِعُوكَ ولكِنْ بَعْدَتْ عَلَبْهِمُ ٱلشُّقَةْ وَسَيِّحْلِفُونَ بِاللَّه لو ٱسْنَطَعْنَا لَحَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْهُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٣ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لَمَ أَذَنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَحَعُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٠ لا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُومُنُون بَاللَّه وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ بِٱلْمُقَتِينِ ١٠٠ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمنُونَ بِٱللَّهِ وٱلْمَوْمِ ٱلْآخِم وٱرْتَابَتْ فَلُونُهُمْ فَهُمْ ف رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ٣٦ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُرُوجِ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ولكِنْ كَوِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتَبَّطَهُمْ وقِيلَ ٱقْعُدُوا مَعَ ٱلْقَاعدينَ ٧٠ لَوْ خَرَجُوا فِبكُمْ مَا رَادُوكُمْ إِلَّا حَبَالُا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْعُونَكُمُ ٱلْفَتْنَةَ وَسَكُمْ سَمَّاعُون لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالطَّالِمِينَ ٤٨ لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِنْ قَدْلُ وقَلَّبُوا لِكَ ٱلْأَمُورَ حَتَّى جَآء ٱلْحُقَّى وطَهَمَ أَمْمُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونِ ٤٩ ومِنْهُمْ مَنْ يَهُولُ ٱتَّذَنَّ لِي وَلا تَقْتِنِّي أَلا ف ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا وإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُبطةٌ بِٱلْكَافِرِينَ • وإِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وإنْ تُصِبِّكَ مُصِببةٌ يقولُوا قد أَخَدُنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُون اه قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْبَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣٠ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنَيَبْنِ وَغَنْ نَتَرَتُّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِبِبُكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٣٠ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسقىنَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَفَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارهُونَ ٥٠ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ ولَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِبُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلْخُنَيَوةِ ٱلدُّنْبَا رِتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ٥٩ وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ ولَكِتَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَفُونَ ٥٠ لَوْ يَجِدُونَ مَكْجَأً أَوْ مَعَارَاتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُّوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْعُونَ ٨٠ ومِنْهُمْ مَنْ يَلْبِرُكَ فِي ٱلصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا أَمْ يَخْعَطُونَ

٥٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ ٱللَّهُ ورسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُمَا ٱللَّهُ سَمُوَّتِينَا ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ رَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّه راغِنُونِ ١٠ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآء وَّالْمِسَاكِينِ وَّالْعَامِلِينِ عَلَيْهَا وَالْمُوَّلَفَةِ فَلُونُهُمْ وِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْقَارِمِينِ وِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فريضةٌ من ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حكِيمٌ ١١ وَمِنْهُمْ ٱلَّذِينَ يُؤُدُونَ ٱلنَّبِيَّ وِيَقُولُونَ هُوَ أَذْنَ قُلْ أَذْنَ حَبِّم لَكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وِيُؤْمِن لِلْمُؤْمِنِين ١٣ وَرَحْمَةً لِلَّذِين آمَنُوا منْكُمْ وْالَّدِينِ يُؤْذُونِ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِبُمْ ٣٣ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِنُوضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَّى أَنْ يُوضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِين ١٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ ٱللَّهَ ورَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ فَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْى ٱلْعَظِيمِ ١٥ بَحْذِرْ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنْ نُنَرَّلَ عَلَبْهمْ سُورَةٌ تُنَبِّتُهُمْ بِمَا فِي فُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهْزُوا إِنَّ ٱللَّهَ نَعْرِجُ مَا تَعْذَرُونِ ٩٩ وَلَئِنْ سألتهُمْ لَبَقُولُنَّ إِنَّهَا كُنَّا خَخُوضُ ونَلْعَبْ قَلْ أَمَّاللَّهِ وآيَاتِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ نَسْتَهْزُونَ ١٧ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ دَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِقَةِ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِقَةً بِأَتَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين ١٨ أَلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونِ بِآلْمُنْكُم ويَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُونِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنافِقِينَ أَمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٩٩ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَّالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ولَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمً 
 « كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وأَكْثَرَ أَمْوَالًا وأولادًا فأَسْتَمْتَعُوا بِعَلاقِهمْ فَالسَّمَنْتَعْنَمْ بِحَلَاقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهمْ وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولاَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّذْبَا وَٱلآخِرَةِ وَأُولاَئِكَ هُمُ ٱلْحَاسِرُونَ ١١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وقوم إِبْرَهِيمَ وَأَعْجَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّدَاتِ نَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ يَأْمُرُون بِآلْمَعْرُوف وينْهَوْن عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وِيْقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ ويُطِيعُونَ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ أُولَائِكَ سَيَرْحَمْهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِبمْ ٣٠ وعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤمِّنين وَٱلْمُؤمِّنات جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارْ خَالدين فِيهَا وَمَسَاكِن طَبِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنِ ورضْوَانْ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأُواهُمْ جَهَنَّمُ وِبِثْسَ ٱلْمَصِيمُ 
 ٥٠ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَة ٱلْكُفْرِ وكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وهَبُّوا سَا لَمْ يَنَالُوا ومَا نقبُوا إِلَّا أَنْ أَغْناهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنْ يَنُونُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ وإِنْ يَتَولَّوْا يُعَدِّبْهُمْ ٱللَّهُ عَكَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ومَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ وِلِيِّ وَلَا نَصِيمِ ٢٩ ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لئِنْ آتَانا منْ فَصْلهِ لَنصَّدَّتنَّ ولنكُوسٌ مِن ٱلصَّالحِين ٧٧ فَلَبًّا آتَاهُمْ مِنْ فَضِّلِهِ بَعْلُوا بِهِ وَتُولُّواْ وهُمْ مُعْرضُونِ ٨٨ فَأَعْقَبِهُمْ نِفَاتًا في فُلْرِيهِمْ إِلَى يَرْمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللَّهَ مَا وعَدُوهُ وبِما كافوا يَكْذِبُون الله يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يعْلَم سرَّهُمْ وَخُواهُمْ وأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْفُمُوبِ
 ١٥٠ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يعْلَمُ سرَّهُمْ وَخُواهُمْ وأَنِّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْفُمُوبِ أَلَّذِين يَلْمِرْون ٱلْمُقْرَعِين مِن ٱلْمُؤْمِنِين فِي ٱلصَّدَقات وٱلَّذِين لا يجِدُون إلَّا حُهْكَهُمْ فَيَخْتُرُون مِنْهُمْ سِحْرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ ولهُمْ عَذَابُ أَلَمْ ١٨ إِسْتَغْفِرْ لهُمْ أُوْ لَا تَسْتَغْفُمْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفَمْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَنْ يَغْفِر ٱللَّهُ لَهُمْ ذلك بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ورسوله واللَّه لَا يَهْدِي القَوْم الْقَاسِقِبن ٨٢ فَرح ٱلْحُفَلَّفُونِ بِمِقْعَدِهِمْ حِلاف رَسُولِ ٱللَّهِ وكرهُوا أَنْ يُعاهِدُوا بِأَمْوَالهمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لا تنْفِرُوا فِي ٱلْحُرِّ فَالْ مَازْ جَهَتْمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقهُونَ ١٣٠ فَلْيَعْكُوا قليلًا ولْنَبْكُوا كَنبُوا جَزآء بِما كانوا يَكْسِبُونَ مِم فَإِنْ رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآتِنِهِ مِنْهُمْ فَآسَتَأَدُنُوكَ لِكُخُرُوجٍ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ ثُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِبْتُمْ بِٱلْفُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱتَّغُدُوا مَعَ

ٱلْخَالِفِينَ مه وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمْ عَلَى تَبْرِه إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ٨٠ ولَا تُجِّبْكَ أَمْوَالُهُمْ وأَوْلادُهُمْ إِنْهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَنْ يُعَرِّبَهُمْ بِهَا فِي ٱلكُّنْيَا وَتَرْهَقَى أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَانِرُونَ ١٨٠ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِةِ ٱسْتَأْذَنَكَ أُولُوا ٱلطَّوْل مِنْهُمْ وقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٨٨ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِف وَطُبعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُون ٨٠ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ وَأُولَانَكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وأُولَانِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ أَعد ٱللَّه لهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١ وجآء ٱلْمُعَذِّرُونِ مِن ٱلْأَعْرَابِ ليُؤْدَنَ لَهُمْ وَتَعَدُ ٱلَّذِينِ كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ سَيْصِبَ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا مِنْهُمْ عَدابُ أَلِيمَ ١٠ لَيْسَ على ٱلصُّعفَآء ولا عَلَى ٱلْمُرْضى ولَا عَلَى ٱلَّذِين لَا يَعِدُون مَا يُنْفَفُون حَرَجٌ إِذَا نَعَحُوا لِلَّهِ ورَسُولِةِ مَا علَى ٱلْمُعْسِنِينِ من سَبيل واللَّه غفورٌ رحيمٌ ٣٣ ولا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَعْبِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْبِلْكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَغْيُنْهُمْ تَعْسُ مِنَ ٱلدَّمْع حَزِنًا أَلَّا يَعِدُوا مَا يُنْفَقُون ١٠٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَأُذُنُونَك وهُمْ أَغْنَيَآ ا رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مِع ٱلْخَوَالِفِ رطبع ٱللَّهُ عَلَى غَلُوبهمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ۞ ٥٠ يَعْتَذِرُونِ إِليُّكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُوِّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارُكُمْ وسيرَى ٱللَّهُ عَمِلَكُمْ ورسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّون إِلَى عَالِم ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادة فَيْنَبِّتُكُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمِلُون ٩٩ سَيْحُلِفُون بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عنْهُمْ إِنَّهُمْ رجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآء بِمَا كانُوا يَكْسِبُون ١٠ يَعْلِفُون لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّه لَا يَرْضَى عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفاسقِينَ ١٨ أَلَاعْرَابُ أَشَدُّ كُفُوًا وَنِفَاتًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وٱللَّهُ عَلِيمٌ

جزء ١١

حَكِيمٌ ٩٠ وَمنَ ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّعَٰذُ ما يُنْفَقَ مَقْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدُّوٓآثِمّ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ ٱلسَّوْء وَاللَّهُ سَمِيعٌ علِيمٌ ١٠٠ ومن ٱلْأَعْرَابِ مَنْ يُرِّمِن باللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِمِ وِيَقِّعِدُ مَا يُنْفَى تُرْبَاتٍ عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَلَوَاتٍ ٱلرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةً لَهُمْ سَيُدُخِلْهُمْ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠١ وٱلسَّافِقُون ٱلْأُوِّلُونِ مِن ٱلْمُهَاجِرِينِ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينِ ٱتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَهِيَيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ ررضوا عنه وأعدَّ لَهُمْ جِنَّاتٍ نَجْرى تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِين فِيهَا أَبَدُا ذَلِك ٱلْقَوْرُ ٱلْعظيمُ ١٠٢ ومثَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرابِ مُنافِقُونَ ومِنْ أَهْل ٱلْمِدِينَةِ مَرِدُوا عَلَى ٱلنِّفاي لَا تعْلَمْهُمْ نَعْنُ نَعْلَمْهُمْ سَمْعَدِّبْهُمْ مَرَّتَيْن ثُمَّ يُرَدُّون إِلَى عَذابٍ عظِيمٍ ١٠٣ وآخرون آعْترفوا بذُنوبهم خلطوا عملًا صَالِحًا وآخَرَ ستِئًا عَسى ٱللَّهُ أَنْ يَتُوب علبْهِمْ إِنَّ ٱللَّه عَفُورٌ رحِيمٌ ١٠٠٠ حُدٌّ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وتُرَكِّيهِمْ بها وصل عليهم إنَّ صلوانك سكنَّ لهُمْ وَاللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ أَلمْ يعْلمُوا أَنَّ آللَّه عُو يَقْدلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَاده ويَأْخُذُ ٱلصَّدقات وأنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحيمُ ١٠٦ وقُل ٱعُمِلُوا بسيرى ٱللَّهُ عَملَكُمْ ورَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وستُرَدُّون إلى عالِم ٱلْعنب وَالشَّهادَةِ فَمُنتَنَّكُمْ مَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون ١٠٧ وَآخَرُونَ مُرْجُون لِأَمْمِ ٱللَّه إِمَّا يُعدِّنُهُمْ وإِمَّا يَنُوبُ عليْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٨ وَٱلَّذِينِ ٱلَّخَدُوا مِعْجِدا ضِوَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمِنْ حارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وليَحْلَفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونِ ١٠٩ لَا تَقْمُ فِيهِ أَبَدًا لَمَجِّدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَى مِنْ أَوْلِ يَرْمِ أَحَقُ أَنْ تَقُومَ مِيةِ فِيةِ رِجَالٌ لِحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَٱللَّهُ لِحِبُ ٱلْمُطَّهِّرِين ١١٠ أَفَمَنْ أَسَّس بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَان خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْبٍ هار فَٱنْهَارَ بِعِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَّٱللَّهُ لا يَهْدى ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١١١ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ ٱلَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِي تُطْرِيهِمْ إلَّا

أَنْ نَفَطَّع نُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكبمُ ١١١ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ ٱلْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ "اللَّه فَيَقْتُلُونَ ويُقْتلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي ٱلتَّوْراة وٱلْإِخْيِل وٱلقُرْآن ومَنْ أَوْقَ بِعَهْدِه مِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذى مايَعْتَمْ مه وذَلِك هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١١٣ أَلتَّآتِبُونَ ٱلْعَابِكُونَ ٱلْخَامِدُونَ ٱلسَّاكِخُونِ ٱلرِّاكِعُونِ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمْرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ وَّالنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنْكَمِ وَالْحَافِظُونِ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّمِ ٱلْمُؤْمنين ١١٦ مَا كان لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْمَعْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَبِلِ قُرْبَى مَنْ تَعْد مَا تَبَثَنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَخْدَابُ ٱلْخَدِمِ ١١٥ وَمَا كَانِ ٱسْتَغْفَارُ إِبْرِهِبِمَ لِأَسْعِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وعَدَهَا إِيَّاهُ فلهَا نبَتَن لهُ أَنَّهُ عَدُو لِلَّهِ نَبَرَّأُ منْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لْأُوَّاهُ حَلِمْ ١١٩ ومَا كَانَ ٱللَّهُ لَبُصِلَّ غَوْمَا نَعْدِهِ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونِ إِنَّ ٱللَّهَ مَكُلَّ شَيْء عَلِيمٌ ١١٧ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ يُحْمِى وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلَيْ ولا نَصِيمِ ١١٠ لَقَدْ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُسْرَة مِنْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ تُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ نابَ عَلَبْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَزُّكْ رَحيمٌ ١١٩ وَعَلَى ٱلثَّلَثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَانَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَافتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وظَنُّوا أَنْ لَا مَكْمَأً مِن ٱللَّهَ إِلَّا إِلَيْهِ نُمَّ تَابَ عَلَنْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٢١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ ٱلْأَعْوابِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا عَنْ رَسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِه ذَلِك بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا عَنْبَصَةً فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وِلَا يَطوُونِ مَوْطِئًا يَفِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِّم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٦ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَفِيرَةً وَلَا كَبِبرَة ولَا يَقْطَعُونَ رادِيا إِلّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْرِيهُمْ ٱللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣٣ وَمَا كَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيُنْمُورُوا كَافَةَ عَلُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَهَ مَنْهُمْ طَائَفَةٌ لَبَتَقَعّهُوا فِي الْمُومِنُونَ لِيُنْمُورُوا كَافَةَ عَلُولًا وَمُحَمُّوا اللّهِمْ لعلّهُمْ يَعْدُرُونَ ١٣٠ يَا أَيُهَا الْحَيْنِ وَلِيُبْدُوا فِيكُمْ غِلْطَةً وَآهَلُوا الْحَيْنِ اللّهُ اللّهُمْ لِمُنْتَعِدُوا فِيكُمْ غِلْطَةً وَآهَلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ يَعْدُولُ اللّهُ وَاللّهُمُ اللّهُ ال

ت سورة يونس

عليه السلام مكّيّة وهي ماثة وتسع آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

\*...

اللّم قِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ٣ أَكَان لِلنّاس عَجَبًا أَنْ أَوْحَبْنَا إِلَى رَجُلِ
مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِر ٱلنّاسَ وَمَشْمِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِنْدَ رَبَهِمْ
قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنّ هَذَا لَسَاحِمٌ مُبِينٌ ٣ إِنَّ رَبَّكُمْ ٱللّهُ ٱلّذِي خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ
وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّمُ ٱلْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلّا مِنْ

بَعْدِ إِنْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُرهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجَعُكُمْ جَبِيعًا وَهْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُو ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ليَجْزِى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حِبِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِهَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ، هُوَ ٱلَّذى جَعَلَ ٱلشَّبْسَ ضِيآء وٱلْقَمَر نُورًا وتَدَّرَهُ مَنَارِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بَّالْحُقَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونِ ٢ إِنَّ فِي آخْتلافِ ٱللَّيْل وَالنَّهار ومَا خَلق ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَاتٍ لقَوْمِ يَتَقُون ٧ إِنَّ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونِ لفآءنا ورضوا بالْخيرةِ "الكُّنْيَا وْاطْمَأْتُوا بِهَا وْالَّذِينَ فَمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُون ، أُولَاتُك مَأُواهُمُ "النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانهمْ تَجْرى منْ تَعْتهمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعم ١٠ دَعْوَاهُمْ نمها سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وتَعيتُهُمْ فيها سَلامٌ ١١ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَن ٱلْحَمَّدُ للَّهُ رَبَّ ٱلْعَالِمِينَ ١١ وَلَوْ يُجَدِّلُ ٱللَّهُ للنَّاسِ ٱلشَّمَّ ٱسْتَخِالُهُمْ بِٱلْخَبْرِ لَقُضِيَ إِليُّهِمْ أَجِلُهُمْ فَنذَرُ ٱلَّذِينَ لا يَرْجُونِ لقَآءنا في طُفْبَانهم يَمُّهُونِ ٣٠ وإذا مس ٱلَّإِنْسانِ ٱلضُّرُّ ذَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدَا أَوْ قَائِمًا نَلْمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُوَّهُ مِرْ كُأَنْ لِمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرّ مَسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّن للْمُسْرِمِين مَا كَانُوا يَعْمَلُون ١٦ ولقَدْ أَهْلُكُمَّا ٱلقُرُونِ مِنْ قَبْلَكُمْ لِمَّا ظَلَمُوا وجَآءتهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِينَاتِ ومَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلك نَجْنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ ثُمّ جَعَلْنَاكُمٌ خَلَائَفُ في ٱلْأَرْض منْ بَعْدعمْ لنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١٦ وإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آبَاتُنا بِتَناتِ قال ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثَّتِ بِقُرْآنِ غَبْمِ هَذَا أَوْ نَدَّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لَى أَنْ أَبِدَلَهُ مِنْ تلْقَآء نَفْسى إِنْ أُتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ إِنِّي أَحَافُ إِنْ عَصِنْتُ رَبِّي عَداب يَرْمِ عَظِيمِ ١١ قُلْ لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا تَلَوَّتُهُ عَلَيْكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ بِع مَقدٌ لَبِثْتُ نِبِكُمْ عُمْرًا مِنْ تَبْلِهِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ فَمَنْ أَظْلَمْ مِثَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّه

كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَانِهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلمُجْرِمُونَ ١١ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضْرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَغُولُونَ هَوُلآهُ شُفَعَآوُنَا عِنْدَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّدُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبَّحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ٢٠ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُوا وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِبِمَا فِيهِ يَتَّقِلِفُونَ ١٦ ويَقُولُونَ لَوْلاَ أَنْرِل عَلَيْهِ آبَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْنَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ٣٣ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّآء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكَّرٌ فِي آيَانِنَا قُلِ، ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتْبُونَ مَا نَهْكُرُونَ ٣٣ هُوَ ٱلَّذِى يُسَتِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِمِ طَيِّبَةٍ وَمَرْحُوا بِهَا جَآءَتْهَا رِبْحُ عَاصِفٌ وَجَآءُهُمْ ٱلْمُوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوا ٱللَّهَ مُعْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْنَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ٣٠ فَلَمَّا أَخْبَاهُمْ إِذَا ثُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْمِ ٱلْخَقِّى يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْخُيْرَةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أَنْزَلْنَاهُ مِن ٱلسَّمَآء فَٱخْتَلَطَ بِعِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخْرُنَهَا وَٱرَّتِنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمُّونَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كأَنْ لَمْ تَعْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣٦ وَٱللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ رَيَهْدِي مَنْ يَشَآ؛ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ٢٧ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَى وَرَيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُى وُجُوهَهُمْ تَتَرُّ ولَا ذَلَّةٌ أُولَاثِكَ أَعْجَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ نيها خَالِدُونَ ٢٨ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّآتِ جَزَآء سَيِّمْة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّهَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَاثِكَ أَحْكَابُ ٱلنَّارِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١٩ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ

أَشْرَكُوا مَكَاتَكُمْ أَنْتُمْ وشُرَكَآرُكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآرُهُمْ مَا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ٣٠ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وبَيْنكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عبادَتكُم لَعَافِلِينَ ٣١ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نفسٍ مَا أَسْلَقَتْ ورُدُّوا إِلَى ٱللَّه مَوْلاهُمُ ٱلْخَقّ وَهَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُون ٣٣ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِن ٱلسَّمآء وَٱلزَّرْفِ أُمَّنْ يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ومَنْ يُخْرِجُ ٱلْخَيَّ مِن ٱلْمَيِّتِ ويُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُدَتِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَفُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ٣٣ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَهَا ذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلالَ فأنَّى تُصْرَفُونَ ٣٠ كَذَلِكَ حَقَّتْ كِلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَفُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٥ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآيْكُمْ مَنْ يَبْدَوُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُل ٱللَّهُ ينْدَوْ ٱلْخُلْقَ نُمَّ يُعِبدُهُ فَأَنَّى تُوْتَكُونَ ٣٩ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَهْدى إِلَى ٱلْحَقّ قُل ٱللَّهُ يَهْدى للْحَقّ أَنْهَنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحُقّ أَحَقّ أَنْ يُتّبَعَ أَمَّنْ لا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَهَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلطَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحُقّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٣٨ ومَا كَانِ هَذَا ٱلْقُرْآنِ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي تَبْنَ يَكَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ نِيعِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ أَمْ يَقُولُونِ ٱفْتَوَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَة مِثْلِه وَٱدْعُوا مَن ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ٣٠ مَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْمِيلُهُ كَذَٰلَكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ١٩ ومِنْهُمْ مَنْ يُومِنْ بِعِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤمِنْ بِعِ ورَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٣ زانْ كَذَّبُوكَ تَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَتْنُمْ بَرِتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٣ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إليْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ مِم وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَبْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى ٱلْعُنْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ٥٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيًّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُون

٣٦ وَيَوْمَ يَحْشُوْهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسرَ ٱلَّذين كَذُّبُوا بِلِقآء ٱللَّهِ ومَا كَانُوا مُهْتَدِين ٢٠ وَإِمَّا نُرِيَّلُكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّبنَّك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُون ٨٠ ولِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جَآء رَسُولُهُمْ تَضِيَ مَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لا يُطْلَمُون ٩٩ ويَقُولُون مَنَّى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِين ٥٠ قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي صُرًّا وِلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآء ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلَّ إِذَا جَآء أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولَا يَسْتَغْدِمُونَ ١٥ قُلْ أَرأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذَابُهُ نَيَاتا أَّوْ نَهَازًا مَا ذَا يستنْجِلُ مِنْهُ ٱلْخُرْمُونَ ١٠ أَثْمَ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِعِ ٱلْآن وندُ كُنْتُمْ بِعِ تسْتَعْجِلُون ٣٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينِ طَلْمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ عَلْ تُجْزَرُن إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تكسِبُونَ مَ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقَّى هُوَ قُلْ إِي ورَتِي إِنَّهُ لَحَقُّ ومَا أَنْنُمْ بِمُجْزِينِ ٥٠ ولَوْ أَنِّ لِكُلِّ نَفْسٍ طَلَبَتْ مَا فِي ٱلأَرْضِ لْأَنْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةِ لَمَّا رَأَوْا ٱلْعدابَ وَتَضِيَ بَيْنَهُمْ بِٱلْقِسْطِ وَعُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٩٠ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ ولكِنَّ أَكْنَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٧٠ هُوَ يُحْيِي ويْبِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِغآء لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَّى ورَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٩ قُلْ يَفَضِّلِ ٱللَّهِ وبرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَقْرَحُوا لَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٩٠ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ تَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَّامًا وَحَلَالًا ثُلُ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَقْتَرُونَ ١١ وَمَا ظَنَّ ٱلَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٣ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ومَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ فُوْآنِ وَلَا تَعْمَلُونِ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودَا إِذْ نُعبضُون فِيعِ رِمَا يَعْرُبُ عَنْ رَتِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ ولا فِ ٱلسَّمَآء ولا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِك وَلا أَكْبَرَ إِلَّا فِي

كِنَابٍ مُبِين ٣٠ أَلَا إِنَّ أَوْلِبَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرْزُ ٱلْعَظِيمُ ٣٦ وَلَا يَحْزُنْكَ تَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعَرَّةَ لِلَّهِ جَبِيعًا هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٧ أَلَا إِنَّ للَّهِ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآء إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ثُمُّ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١٨ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلِ لِتَسْكُنُوا بِيعِ وَّالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فَ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٩ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُا سُبْعَانَهُ هُوَ ٱلْفَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَان بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلُمُونَ ١٠ مَتَاعًى فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلبَّنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمْ ٱلْعَدَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُون ١٠ وٱثَّل عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُومِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِعِ يَا تَوْمِ إِنْ كَانِ كَبْمِ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وِتَذْكِيرِي بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تُوكَنْتُ فَأَجْبِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَنَّةً ثُمّ ٱقْضُوا إِلَى ولا تُنْظِرُونِ ٣٣ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلَتْكُمْ مِنْ أَجْر إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينِ ١٠٠ فَكَدَّبُوهُ فَجَّيْناهُ ومَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وجَعَلْنَاهُمْ خَلَاتِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينِ كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْدَرِينَ ٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى تَوْمِهِمْ نَجَارُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى فُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ٧٩ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وهَرُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ ومَلَئِهِ بِآيَاتِنا فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُعْرِمِينَ ٧٠ نَلَمًّا جَآءَهُمْ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَحِيْرٌ مُبِينٌ ١٨ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَبًّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُغْلِمُ ٱلسَّاحِرُونَ ١٩ قَالُوا أَجِثْتَنَا لِتَلْفِقَنَا هَبًّا وجَدْنَا عَلَبْهِ آبَآءنا

وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآء فِي ٱلأَرْضِ وَمَا نَعْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٨٠ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱتَّثُونِي بِكُلِّ سَاحِم عَلِيمِ فَلَمًّا جَآء ٱلجَّعَرَاة قَالَ لَهُمْ مُوسَى ٱلْقُوا مَا أَثْتُمْ مُلْقُونَ ١٨ فَلَمَّا أَلْقُوا قالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ ٱلجَّعْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِمُ عَمِلَ ٱلْمُفْسِدِينِ ١٨ ولِحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ولَوْ كُوهَ ٱلْحُبْرِمُونَ ١٨٠ فَمَا آمَن لِمُوسَى إِلَّا نُرِّيَّةً مِنْ قَوْمِةِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ رَمَلَثِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وإِنَّ فِرْعَوْنِ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وإِنَّهُ لَمِنِ ٱلْمُسْرِفِينِ ١٠٠ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ قَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِبِين هِ فَقَالُوا عِلَى ٱللَّهِ تَوِكُلُنا رَبِّنا لَا تَجْعِلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٩٩ وَخَيِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلقَوْمِ ٱلْكَافرين ١٨ وأَوْحيْمَا إلى مُوسَى وأخِيدِ أَنْ تَبَوُّا لِقَوْمِكُمَا بِبِعْمَ بْيُوتا وْآجْعَلُوا بْيُوتَكُمْ قَبْلَةَ وأقيمُوا ٱلصَّلَوة وبشِّر ٱلْمُؤْمنِين ٨٨ وقال مُوسى ربَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَرْن وملأَه رِينَةَ وأَمْوالًا في ٱلَّـيوةِ ٱلدُّنْيا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عنْ سَبِيلِكَ ربَّنا ٱطْبِسْ على أَمْوالهمْ وٱشْدُدٌ على قُلُوبهِمْ فلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرِوْا ٱلْعَدَابِ ٱلْأَلِيمِ 14 قال قدْ أُجِيبِتْ دَعْوِتْكُما فَٱسْتَقِيمَا ولا تَتَّبِعَانَ سبِيل ٱلَّذِينِ لا يَعْلَمُونِ ١٠ وجَاوِزْنا بِبني إِسْرآثِل ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودُهُ بِفَيًّا وَعَدَّوَا حَتَّى إِذَا أَنْرِكُهُ ٱلْفِرِي قَالَ آمَنْتُ أَتَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي آمَنَتْ بِعِ بَنُوا إِسْرآئل وأنا مِن ٱلْمُسْلِمِينِ ١١ أَلْآنِ وَقَدْ عَصَيْتَ تَبْلُ وَكُنْتَ مِن ٱلْمُفْسِدِينِ ١٣ فَٱلْيَوْمَ نَجِيك بِبديك لِتَكُون لِمَنْ خَلْفَك آيَةً وإنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عَنْ آيَاتِنا لَعَافِلُونَ ٣٠ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بني إِسْرَآثِلَ مُبَوًّا صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِن ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا حتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتِلِفُونِ ١٠ فَإِنْ كُنْتَ في هَلِّهِ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَأَسْأَلِ ٱلْذِينَ يَقْرَزُنَ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءك ٱلْحُتُّى مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُنْتَرِين ١٥ وَلَا تَكُونَنَّ مِن ٱلَّذِينَ كَذَّمُوا

بِآيَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونِ مِن ٱلْخَاسِرِينِ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ولوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ١٠ فَلَوْلَا كَانَتْ تَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبًّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلكَّنْيَا ومَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ 41 وَلَوْ شَآء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَنَانْتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَبْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ١٠١ تُلِ ٱنْظُرُوا ما ذا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض ومَا تُعْنى ٱلْآيَاتُ وَٱلنَّدُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُرُّمِنُونِ ١٠٦ فَهَلَّ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مثل أَيَّامِ ٱلَّذِينِ خَلوًّا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَتْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنْتَظرِينَ ١٠٣ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلنَا وَٱلَّذِين آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُوْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ ق شَكِّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْمُدُ ٱلَّذِينِ تَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وِلَكُنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَقَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وأَنْ أَتِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا ولا تَكُونَنَّ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٦ ولا تَدْعُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠٠ وإِنْ يَبْسَسْك ٱللَّهُ بِضْرَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وإنَّ يُرِدُّكَ بِغَيْمٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ وهُوَ ٱلْقَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٨ قُلَّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم ٱلْحَتَّى مِنْ رَبِّكُمْ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ١٠٩ وُٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِبِينَ

DU

مكَّيَّة وهي مائة ونلث وعشرون آية بسْم ٱللَّه ٱلرِّحْمَنِ ٱلرِّحِيم

ا آلر كِتَابُ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فَصِلتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيمٍ ٣ أَلَّا تَعْبُدُوا إليهِ إِلَّا ٱللَّهَ إِلَيْهِ لَكُمْ مَنْهُ تَذِيرٌ وَمَشِيرٌ ٣ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُومُوا إليهِ يُبَيِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنا إِلَى أَمَيِّلِ مُسَمَّى وَيُرُّتِ كُلُّ ذِى فَضْلِ تَصْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَنْهِ كَلِيمٍ ٣ إِلَى ٱللَّه مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْهُ وَتَى كُلِ شَيْهُ وَتَى كُلِ شَيْهُ وَتَى كُلِ شَيْهُ وَتَى كُلِ شَيْهُ وَقَلَ إِلَهُ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْهُ وَتَى كُلِ شَيْهُ وَتَى كُلِ اللَّه مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْهُ وَتَى كُلِ اللَّه مَرْجِعُكُمْ وَقُو عَلَى كُلِ شَيْهُ وَلَا إِنَّهُمْ يَغُدُوا مِنْهُ ٱللَّ حِينَ ٩ يَسْتَغْشُونَ يَبْلُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُغْلِفُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُورِ السَّاعِمُورِ عَلَى اللَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِفُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِفُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَمَا يُعْلِفُون ٧ إِنَّهُ عَلِيمٌ مِنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنِيمٍ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ الْمُونِ وَمَا يُعْتَعُونُ مَنَاكُمُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَنِيمٍ اللْمُعُورِ مَا اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْلُون ١ إِنَّهُ عَلَيْمُ مِنْ الْمُعْلِقُونِ ١ إِنِّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ الْمِنْ الْمُؤْمِلُ مَا يُعْلِمُون ١ إِنَّا عَلَيْهُ مِنْ مَا يُعْلِمُ الْمَالِقُولِ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُولِ اللْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِيمُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُولِ اللْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ الْمُولِ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُولِ الْمُعْلِمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِ

ومُسْتَوْدعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُعِين ١ وهُو آلَدِي خَلَقَ آللَّهِ رَزِّفُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوَّهَا ومُسْتَوْدعَهَا كُلَّ فِي كِتَابٍ مُعِين ١ وهُو آلَدِي خَلَقَ آلسَّمَوَاتِ وَآلَارُى فَلَتَ سَقَةِ أَيْامِ وَكَانِ عَرَشُهُ عَلَى آلْمآ لَيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَشْتُولُ عَمَلًا ١٠ وَلِيْنُ قُلْتَ النَّمِ مُعْلَى مَنْ مَعْد وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللْعَلِ

جزء ١٢

مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُخْرِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ نَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُون ١٨ مَنْ كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوةَ ٱلذُّنْيَا وزِينَتهَا نُوَتِ إليهم أَعْمَالهُمْ نيهَا وَعُمْ نيهَا لَا يُبْعَسُونَ 11 أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ لَبْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآحِرةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا رِبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونِ ٢٠ أُفِينَ كان عَلَى بَيِّيةٍ منْ رِبِّه ويتْلُوهُ شَاهدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامَا ورَحْبةَ أُولَانَك يُؤْمَنُون بِه ومَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِن ٱلْأَحْرَابِ مَالنَّارُ مَوْعِدُهُ عَلا نك ق مرْيةِ منْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّك ولَكِنَّ أَكْتَمَ ٱلنَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ ١١ ومَنْ أَظْلُمُ مِنْ ٱفْترى على ٱللَّهِ كَدِيا أُولَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ويقُولُ ٱلْأَشْهَادُ قَوُّلآ، ٱلَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبِّهمْ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِرَجًا وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كَانْرُونَ أُولَآئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُجِّرِينَ في ٱلْأَرْض ومَا كَان لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَرْلِيٓآء يُضَاعَفُ لَهُمْ ٱلْعَدَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ٣٦ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٢٠ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ فَمْ ٱلْأَخْسَرُونِ ٢٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَنُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَاثِكَ أَخْعَابُ ٱلْجُنَّةِ ثُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٩ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وْٱلْأَصْمِ وْٱلْبَصِيمِ وْٱلسَّبِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلًا أَنَلَا تَذَكُّرُونَ ٢٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَرْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيتُ مُبِينُ ٢٨ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْمٍ أَلِيمٍ ٢٩ فَفَالَ ٱلْهَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِين ٣٠ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةُ مِنْ عِنْدِهِ فَعْبِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْكُرْمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٣١ وَيَا تَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَبْهِ

مَالًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِتِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٣٣ وَيَا قَوْمٍ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ٣٣ وَلَا أَتُولَ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وِلَا أَقُولُ لِلَّذِينِ تَرْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُرُّتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا أَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَبِن ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ قَالُوا يَا نُوخُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينِ ٣٠ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِبِكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِنْ شآء ومَا أَنْتُمْ بِمُغْجِرِينَ ٣٦ وَلَا يَنْفَعُكُمْ لَعْجِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنْهَمَ لَكُمْ إِنْ كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُعْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ٣٧ أَمْ يَقُولُون ٱنْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تُجْرِمُون ٣٨ وَأُوحِيَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِن مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ فَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَثِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون ٣٩ وَٱصْبَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْبُنِنا ورحْبِنَا ولا تُخَاطِبْنِي في ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرَفُون ٢٠٠ ويَصْنَعُ ٱلْفُلْك وكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْدِ مَلَا مِنْ قَرْمِهِ تَحْدُوا مِنْهُ قال إِنْ تَحْدُوا مِنَّا فَإِنَّا نَحْمَمُ مِنْكُمْ كَمَا تَحْمَرُون فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩ مَنْ يأْنِيدِ عدانْ يُعْزِيدِ ريَجِلٌ عَلَيْدِ عذابٌ مُقِيمٌ ٢٣ حَتَّى إِذَا جَآء أَمْرُنَا وِفَارَ ٱلتَّتُّورُ فُلْنا ٱحْبِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وأَهْلكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْدِ ٱلْقَوْلُ ومنْ آمَنَ ومَا آمن معَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ٣٣ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ تَعْبَرَاهَا ومُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ وهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وِنَادَى نُوخٌ آبْنَهُ وِكان في معْزِلٍ يَا بُنَيَّ ٱرْكَبْ معَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ ٱلْكافِرِينَ وقال سَآوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِن ٱلْمَآء قال لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْمِ ٱللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُفْرَقِينَ ۴۹ وقيلَ يَا أَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ رِيَا سَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وتُضِي ٱلْأَمْمُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَتِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٠ ونَادَى نُوخْ رَبَّهُ

نَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحُقُّ وَأَنْتَ أَخْكُمُ ٱلْحَاكِبِينَ ٣٠ قَالَ يَا نُوخُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينِ ﴿ ٢٩ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُونُ بِكَ أَنْ أَسْأَلِكَ مَا لَيْسَ لِي بِعِ عِلْمٌ رِإِلَّا تَغْفِرْ لِي رَتَوْحَبْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْحَاسِرِينَ ٥٠ قِيلَ يَا نُوحُ آهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّم مِنَّنْ مَعَكَ وَأُمَمْ سَلْمَتِّلْهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَكَابٌ أَلِيمٌ ١٥ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْفَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلَا قَرْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَأَصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُقِفِينِ ٥٠ وإلى عَادٍ أَخاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَرْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٣٠ يَا قَوْم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فطَرنى أَعلا تَعْقِلُونَ مَه وَيَا قَرْمِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمآء عَلَيْكُمْ مَدّْرَارًا ٥٠ ويَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُّوا مُجْرِمِينِ ٥٩ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِثْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ تَوْلِكَ ومَا خَنْنُ لَكَ بِمُؤْمنِينِ ١٥ إِنْ نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَاكَ بَعْض آلِهَتِنَا بِسُوَّ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ آللَّهَ وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِئٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٥٠ مِن دُونِدِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمِّ لا تُنْظِرُونِ ١٠ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةِ إِلَّا هُوَ آخِذْ بِنَاصِبتهَا إِنّ رَبِّي عَلَى صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٠٠ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَدْ أَبْلَعْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وِيَسْتَخْلَفْ رَبِّي تَوُمًا غَيْرِكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ١١ ولمَّا جَآء أُمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَّأَلَّذِينَ آمنُوا مَعهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَخَيْناهُمْ مِنْ عَدَابٍ غَلِيظٍ ٩٣ وتلك عَادٌ كِحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وعَصَوْا رُسْلَهُ وٱتَّبَعُوا أَمْمٍ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ٣٣ وَأُتَّبِعُوا في هَذِهِ ٱلكُّنْيَا لَعْنَةً وِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفُرُوا رَتَّهُمْ أَلا نُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ٩٠ وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَال يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ

إِلَّهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْفِ رَٱسْتَعْبَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي تَرِيبٌ مُحِيبٌ ١٥ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آنَآوُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَلِّكِ مِبًّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُريبٍ ٩٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيُّتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيَّلَةِ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصِيْتُهُ فَمَا تَرِيدُونَني غَيْرَ تَعْسِيمٍ ١٧ وِيَا تَرْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذُرُوهَا تأكلُ في أَرْضِ ٱللَّه ولا تَبَسُّوهَا بِسُوه فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ٩٨ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وعْدٌ غَيْرُ مُكْدُوبِ ٩٩ فَلمًّا جَآءَ أَمْرُنَا تَجَّيْنَا صالحًا وْٱلَّذِينِ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ منَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَتِّدِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرِيزُ ··· وأَحَدُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيِّحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهُمْ جَاتِمِسَ ١١ كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ تُمُودَ كَفُرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعُدًا لِثَمُودَ ١٠ ولقدْ حَآءتْ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرِي قَالُوا سَلَاما قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآء بِغِيْلٍ حنِيدِ ٣٠ فلَمَّا رَأَى أَيْدِيهُمْ لَا تُصِلُ إلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْم لُوط وَأَمْرَأَتُهُ قَآئِمةٌ فَغَجِكَتْ فَنَشَّرْناعًا بِإِنْحَقَى ومِن ورَآء إِنْحَق يَعْقُوبَ ٥٠ قَالَتْ يَا وِيْلَتَى أَأْلِهُ وَأَنَا تَجُوزُ وهَذَا بَعْلِي شَيْحًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءَ عَجِيبٌ ٧٩ قَالُوا أَتَجْعِبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتْ ٱللَّهِ رَبَوَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْل ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ ٧٠ قَلمًا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى لِجَادِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطِ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُنِيبٌ ١٨ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرَضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَآء أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ٧٩ وَلَمَّا جَآءَتْ رْسُلْنَا لُوطًا سِي بِهِمْ وَصَاتَى بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ١٠ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّأَتِ قَالَ يَا قَرْمِ هَوُلآ بَنَاتِي هُنَّ أَعْهَمُ لَكُمْ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَلا تُغْزُونِ فِي صَيْفِي أَلَيْسَ مِقْكُمْ رَجْلُ رَهِيكُ

٨١ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّى رَإِثْكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ٨٢ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكُن شَدِيدٍ ١٣ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُل رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدْ إِلَّا آمْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ ٱلصُّبُحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَريبٍ مه فَلَمًّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْظُرْنا عَلَبْهَا جَارَةٌ مِنْ سِجِيلٍ مَّنْصُودٍ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِن ٱلطَّالِمِينِ ببَعِيدٍ مِه وَإِلَى مَدْيَينِ أَخَاهُمْ شُعْمْبًا قَالَ يَا قَوْم آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا ٱلْمُكْيَالُ وٱلْمِبْزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِعَيْمِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عدابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ٨٨ زِيَا قُوْمِ أُوْفُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وِلَا نَبْعُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْمَآءَهُمْ ولا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُعْسِدِينَ ١٨ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمنِين ٨٨ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ٨٩ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَازُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَآ؛ إِنَّكَ لأَنْتَ ٱلْخَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ 4 قَالَ يا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ رَبِّى ورَزَقَنِى منْهُ رِرْقا حَسَنًا ومَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاءَ مَا السَّتَطَعْتُ ومَا تَوْنِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ نَوَكَّلْتُ وِإِلَيْهِ أَنِيبُ ١١ وبَا قَوْم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاتِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِم وَمَا تَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ١٣ وَٱسْتَغْفِرُوا رَتَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ٣٠ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لِنَرَاكَ فِبِنَا مَعِيفا وَلَوْلا رَهْطُك لَرَجَهْنَاك وَمَا أَنْتَ عَلَبْنَا بِعَزِيزِ ١٠ قَالَ يَا تَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَدْتُهُوهُ ورَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي مَا تَعْمَلُونَ نجيطً ٥٠ وَهَا قَوْمِ آَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ٩٩ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيدِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ١٠ وَلَمَّا جَآء أَمْرُنَا

خَتَّيْنَا شُقَيْبًا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَقَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ١٨ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ تُمُودُ ٩٥ ولَقَدْ أَرْسِلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وملئِهِ فَا تَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْمُ فرْعوْن بِرَشِيدٍ ١٠٠ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ ٱلنَّارِ وَبِثْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١٠١ وَأُثْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِثُسَ ٱلرِّدْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٠٢ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآه ٱلْقُرَى نَفُضُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ ١٠٣ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنتُ عَنْهُمْ آلِهَتْهُمْ ٱلَّتِي يَدْعُون مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءَ لَبًّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْمَ تَتْبِيبٍ ١٠٠ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَنَّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَاكَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِك يَوْمُ تَعِبْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ وذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُوذٌ ١٠٠ ومَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجلِ مَعْدُودِ ١٠٠ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمْ نَفْسٌ إِلَّا بِإِنْنِهِ فَبِنَّهُمْ شَقِيٌّ وسَعِيدٌ ١٠٨ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ بِيهَا زَفيرُ رشَهِيقٌ ١٠٩ خَالِدِين فِيهَا مَا دَامَت ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآء رَبُّك إِنَّ رَبَّك نقالُ لِمَا يُرِيدُ ١١٠ وأُمَّا ٱلَّذِين سَعِدُوا نَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وٱلْأَرْفُ إِلَّا مَا شآ، رَبُّكَ عَطَآء عَيْمَ عَجْدُودٍ ١١١ فَلَا تَكُ فِي مِرْيةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَوُلآء مَا يَعْبُدُون إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَآوُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لِمُوَقِّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصِ ١١٢ ولَقَدْ آتيْنا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَالْخُتُلِفَ فِيهِ ولُولًا كَلِمَةٌ سَبقَتْ مِنْ رَبِّك لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وإنَّهُمْ لفى شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١١٣ وإنَّ كُلًّا لمَّا لَيُوتِيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُون خَبِيرٌ ١١٠ فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ومَنْ تَابَ مَعَك ولا تَطْفَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١٥ ولَا تَوْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ومَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآء ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ١١٦ وأَقِمِ ٱلصَّلَوةَ طَرَقِ ٱللَّهَار

## سورة يوسف

عليه السلام مكّيّة وهي ماثة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمِنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الله بِنْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبينِ ٣ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَرْآنَا عَرَبِيْا لَعَلَّمُمْ تَعْقِلُونَ ٣ غَنُ نَفْقُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصِصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إليْكَ هَذَا ٱلْفُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْقَافِلِينَ ٩ إِنْ قال يُرسُفُ لِأَنِيه يَا أَبِتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَمْرَ كُوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ٥ قال يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رَزْيَاكَ عَلَى إِخْوَرِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانِ لِلْإِنْسَانِ عَدْرٌ مُبِينٌ

٩ وكَذَٰلِكَ يُجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْرِيل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْبَتَهُ عَلَيْك وَعَلَى آلِ يَعْقُربَ كَمَا أَتَنَّهَا عَلَى أَبَرِيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٧ لَقَدُ كان في يُوسُفَ وإخْرَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّآتِلِينَ ٨ إِذْ قَالُوا ليُوسُفُ وأَخُوهُ أَحَبُّ إِنَّى أَبِينَا مِنَّا وِنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين ٩ أُقْتُلُوا يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَعْلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهُ قَوْمًا صَالِحِينَ ١٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبُ يِلْتَقِطْهُ مِعْضُ ٱلسَّيّارَة إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١١ قَالُوا يَا أَبَّانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنّا عَلَى يُوسُفَ وإِنَّا لَهُ لَنَاعِحُونَ ١١ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًّا يَرَّتَعْ وَيَلْعَبْ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ١٦ قَالَ إِنِّي لَيَعْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ ٱلذِّنَّيْ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ١٠ قَالُوا لَئِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وِنَحْنُ عُصْمَةً إِنَّا إِذًا لْخَاسِرُونَ ١٥ فَلَمًّا ذَهَبُوا بِعِ وأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا رَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٦ وجَآوًا أَبَاهُمْ عِشَآء يَبْكُونَ ١٧ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِئَى وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلُهُ ٱلذِّنُّ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ١٨ وَجَآوًّا عَلَى قبيصِهِ بِكَمِ كَذِب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَّاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونِ ١٩ وجَآءتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَاردَهُمْ فَأَدْنَى دَلْوَهُ قَالَ يَا نُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِصَاعَةٌ وْٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَغْس دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ١١ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِنْ مِصْمَ لِآمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْرَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وِلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ نِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْرِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ ولَبًّا بَلَغَ أَشْدَهُ آتَيْنَاهُ حُكَّبًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْرى ٱلْخُسِنِينَ ٣٣ وَرَاوِدَتْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَبْتهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ

هَبْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَتَّى أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُغْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٠ ولَقَدْ هَبَّتْ بِهِ وَعَمَّ بِهَا لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوم وٱلْغَدْشَآء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُعْلَصِينَ ١٥ وٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَتَدَّتْ تَميصَهُ مِنْ دُبُر وأَلْفَمَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبابِ قَالَتْ مَا جَزَآ، مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوَّا إِلَّا أَنْ يُعْجَن أَوْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ٣٦ فَالَ هَى رَاوَدَتْني عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاعِدٌ مِنْ أَهْلَهَا إِنْ كَانَ قَمِيضُهُ تُدَّ مِنْ تُمْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٢٧ وإنْ كان قَمِيضُهُ فَدَّ مِنْ ذُنْمِ فَكَذَبَتْ وَغُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٢٨ فَلَمَّا رَأْى تَمِىصهُ قُدَّ منْ دُمْرِ قَالَ إِنَّهُ منْ كَمْدِكُنَّ إِنَّ كَبْدَكُنَّ عَظِيمٌ ٢٩ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَدا وٱسْتَغْفِرِى لدَنْبك إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ٣٠ وقالَ نسْوةٌ في ٱلْبحبنَة أَمْرأَتُ ٱلْعريزِ تُرَاوِدُ مِناهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنراها في ضلالِ مُبِينِ ٣١ مَلمّا سبعتْ بمَكْرهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا وَآنتُ كُلَّ واحدة منْهُنَّ سَكْمنَا وَقَالتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنُهُ أَكْبَرْنَهُ وتَطَّعْنِ أَبُديهِنَّ وقُلْنَ حَاشِ للَّهِ مَا هَدَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ٣٦ قالتْ عَذَلَكُنَّ ٱلَّذِي لُمِّتْنَّنِي فيه وَلَقَدْ رَاوِدتُهُ عَنْ نَفْسِه مَا سْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَعْعَلْ مَا آمُونُهُ لِيُحْجَنِنَّ ولَيكُونا مِن ٱلصَّاغِرِينَ ٣٣ قَالَ رَبِ ٱللَّهِ نُ أَحَبُّ إِلَّ مَمَّا يَدْعُونَني إلله وإلَّا تَصْرَفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وأَكُنْ مِنَ ٱلْجاهِلِينَ ٣٠ فأَسْتِجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعِلِيمُ ٣٠ نُمَّ بِذَا لَهُمْ مِنْ بَعْدٍ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَكْجُنْنَهُ حَتَّى حِين ٣٦ ودَخَل مَعَهُ ٱلرِّجْن نَتَيَان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَبْرًا وَقَالَ ٱلْآخَمُ إِنِّي أَرْانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْمُ مِنْهُ نَبِّثْنَا بِتَأْرِيلِهِ إِنَّا نَوَاكَ مِنَ ٱلْخُسِنينَ ٣٠ قال لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْرِيلِهِ تَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِنَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ

مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَة هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءى إِبْرَهِيمَ وَإِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِنْ شَيْء ذلِك مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٩ يَا صَاحِبَى ٱلجِّهِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٠ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآء سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآمَآرُكُمْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَان إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلذِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ام يَا صَاحِبَى ٱللَّهِٰنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّبْرُ مِنْ رَأْسِةِ فَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيةِ تَسْتَقْتِيَانِ ٣٣ رَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ٱذْكْرْنِي عِنْدَ رَّبِّكَ فَأَنْسَاهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْمَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلجَّعْنِ بضْعَ سِنِينَ ٣٣ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْغُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُصْمِ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَنْتُونِي فِي رُوِّيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّوبَيَا تَعْبُرُونَ ٤٠ قَالُوا أَضْعَاكُ أَحْلام وَمَا خُنْن بِتَأْرِيلِ ٱلْأَحْلَام بِعَالِمِينَ ٥٠ وَقَال ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُتَبِّثُكُمْ بِتَأْرِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ٤٩ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصَّدَيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَاتٍ سِمَان يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَاكٌ وَسَبْع سُنْبُلَاتٍ خُصْر وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أُرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٢٠ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِمِ إِلَّا قَلِيلًا مِبًّا تَأْكُلُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِكَادٌ يَأْكُلُنَ مَا تَكَمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِبًّا تُخْصِنُونَ ٢٩ ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتْتُعْونِي بِهِ فَلَمًّا جَآءَهُ ٱلرُّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِنَى زَبِّكَ فَأَسْأَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللَّاتِي تَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَتِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ١٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِمِ قُلْنَ خَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْء قَالَتِ

جزء ١٣

ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلآنَ حَعْمَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوِدتُه عن نَفْسِهِ رَإِنَّه لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ " ذَلِك ليَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْنُهُ بِٱلْمَيْبِ رَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآتِينِينَ 🗱 🗥 وَمَا أُبَرِّيُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِٱلسُّوْم إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱثَّتُونِي بِدِ أَسْتَغْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا عَلَّمُهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَكَيْنَا مِكِينٌ أُمِينٌ ٥٠ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَى خَوَآئِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥٠ وكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآء نُصِيبُ بِرَحْمِينا مَنْ نَشَآء وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْخُسِنِينَ ٥٠ وَلأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينِ آمنُوا وكانُوا يَتَّقُونَ ٨٥ وَجَآء إِخْرَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْدِ نَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لهُ مُنكِرُونِ ٥٠ ولمَّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَارِهِمْ قالَ ٱثَّنُونِي بِأَخ لَكُمْ مِنْ أَيِبِكُمْ أَلَا نَرِوْنِ أَتِي أُرِفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُثْوِلِينَ ١٠ قَإِنْ لَمَّ تأنوني بِهِ فَلَا كَيْل لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ ١١ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَّاهُ وَإِنَّا لْقَاعِلُونَ ١٣ وَقَالَ لِمِتَّمَانِهِ ٱجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٣ فَلَمًّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أبانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكِيْلُ فَأُرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وإِنَّا لَهُ لَحَانِظُونَ ٩٣ قَالَ علْ آمَنْكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا رَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِيِينَ ١٥ وَلَمَّا نَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْعِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيمُ أَهْلَنَا وَخَنْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيمٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِمُّ ١٦ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُوتُون مَوْثَقًا مِنَ ٱللَّهِ لَتَأْثُنَّنِي بِعِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَبًّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللّه عَلَى مَا تَقُولُ وَكِيلٌ ١٧ وَقَالَ يَا بَنِيٌّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَٱنْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِن ٱللَّهِ مِنْ شَيْء إِن ٱلْخُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَرَكُلْتُ وَعَلَيْهِ عَلَيْتَرَكِّلِ ٱلْمُتَرَكِّلُونَ ١٨ وَلَنَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ

أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَان يُعْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ﴿ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَيْسٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ فَلَمًّا جَهَّرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوِّذِنْ أَيَّتُهَا ٱلْعِيمُ إِنَّكُمْ لَسَارِتُونَ ١١ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ ١٣ قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ ولِمَنْ جَآء بِهِ حِبْلُ بَعِيمِ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ ٣٠ قَالُوا تَآلِلُّهِ لَقَدْ عَلِينُتُمْ مَا جِنَّنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ ومَا كُنَّا سَارِقِينَ ٤٠ قَالُوا فَمَا جَزَآرُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ٥٠ قَالُوا جَزَآرُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَآرُهُ كَذَٰلِكَ نَجْرِي ٱلطَّالِمِينَ ٧٩ فَبَدَأُ بِأَرْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآء أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَعْرَجَهَا مِنْ وِعَآء أُخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانِ لِيَأْخُذ أَخَاهُ فِي دِين ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآء ٱللَّهُ تَرْقَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآء وَفَرْقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ٧٠ فَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرِق أَذْ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ولَمْ يُبْدَعَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مكانا وٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُون الله عَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبا شَيْخًا كِبيرًا عَدُدُ أَحَدَنَا مَكانهُ إِنَّا نَرَالَ مِنَ ٱلْحُسِنِينَ ١٩ قَالَ معادَ ٱللَّهِ أَنْ نَأْخُدَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتاعَنَا عِنْدُهُ إِنَّا إِذًا لَطَالِمُونَ مَ فَلَمَّا ٱسْتِيْأُسُوا مِنْهُ خَلْصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قدْ أَخدَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطُتُمْ ف يُوسُفَ مَلَنْ أَبْرَجَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَن لِي أَبِي أَوْ يَعْكُمَ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِيِينَ ١١ إِرْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَى وَمَا شَهِكْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْعَيْبِ حَافِظِينَ ١٨ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْقِيمَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِفُونَ ١٣ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْوًا فَصَبَّرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِنَني بِهِمْ جَبِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمْ

ٱلْحَكِيمُ ٨٥ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ مِهِ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوُ تَذْكُمُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ١٩ قَالَ إِنَّهَا أَشْكُو بَثِّي وَخُوْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٨ يَا نَنِيَّ ٱذْهَابُوا نَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأُسُوا مِنْ رَوْجِ آللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأُسُ مِنْ رَوْجِ آللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٨ فَلَهَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا ٱلصُّرُّ وَجِثْنَا بِبِضَاعَةٍ مُوْجَاةٍ فَأَرْفَ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْرِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ٨٩ قَالَ هَلْ عَلِيْتُمْ مَا فَعَلْمُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيعِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ 10 قَالُوا أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِى وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لا يُصِعُ أَجْرَ ٱلْخُسِنِينَ ١١ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينِ ١٣ قَالَ لَا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْبَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينِ ٣٠ إِذْهَبُوا بقبِيمِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وجْعِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وأُنْونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِس ١٠ ولَبًّا فصلت ٱلْعِيمُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِبْعَ يُوسُفَ لوْلاَ أَنْ تُفَيِّدُونِ ٥٠ قَالُوا تَاللَّه إِنَّكَ لَعَى ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ٩١ قَلَبًا أَنْ جَآء ٱلْبَشِيمُ أَلْقَاهُ عَلَى وجْهِمِ فَالْزَتَّةَ تَصِيرُا ١٠ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِيِّي أَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونِ ١٨ قَالُوا يَا أَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لِنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُتَّا خَاطِئِينِ ٩٩ قالَ سَوْف أَسْتَقْفِمُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْقَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ قَلَمًّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱلْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَآء ٱللَّهُ آمِنِينَ ١٠١ وَرَفَعَ أَبَوِيْهِ عِلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ مُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويلُ رُوِّيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَن بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلبِّعْنِ وَجَآء بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَآء إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِمَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَقِّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينِ ١٠٣ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآهُ ٱلْقَيْبِ نُوحِيةِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَذَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَّضْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٠ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْم إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ١٠٩ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ١٠٧ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَة بَعْتَةً وهمْ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٨ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن ٱتَّبَعَنِي وَسُجْحَانَ ٱللَّهِ ومَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى أَنْلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ولَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١٠ حَتَّى إِذا ٱسْتَيْأَسَ ٱلرُّسُلِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنْجِّيَ مَن نَشَآء وَلا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١١ لقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى ولَكِنْ تَصْدِيقَى ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء وَهُدًى ورَحْبَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

## سورة الرعد

مكّية وهي ثلث واربعون آية بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

المَم تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَقَّ وَلَكِنَّ أَحْتَمَ
 ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ٣ أَللَهُ ٱلْذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَاتِ بِقَيْمٍ عَمْدٍ تَرْوَبُهَا ثُمَّ ٱسْتَوَى

عَلَى ٱلْعَوْش وَمَحْرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمًّى يُدَتِّرُ ٱلأَمْرَ يُفَضِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآء رَتَّكُمْ تُوتِنُونَ ٣ زَهُوٓ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ نِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرٌ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاهُ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى نَعْضِ فِي ٱلْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وإنْ تَجْبَبْ فَجَبْ قَوْلُهُمْ أَنِذَا كُتًا ثُوابًا أَيْتًا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ١ أُولَآثِكَ ٱلَّذِينَ كَمَرُوا رَبِّهِمْ وأُولَائِكَ ٱلأَغْلَالُ في أَعْنَاتِهِمْ وَأُولَاثِكَ أَعْمَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فبهَا خَالِدُون v وَيَسْتَهْلُونَكَ بِٱلسَّيْثَةِ قَبْلَ ٱلْخَسَنَةِ وقد خَلَتْ مِنْ قَبْلَهمُ ٱلْمَثْلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ للنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَاب ٨ ريَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَتِعِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ ولِكُلَّ قَوْمِ هَادٍ ﴾ أَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْبِلُ كُلُّ أَنْثَى ومَا تَعِيفُن ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَوْدَاكُ وكُلُّ شَيْء عنْدَهُ بِيقْدَار ١٠ عَالَمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيمُ ٱلْمُتَعَالِ ١١ سَوَآه مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِعِ ومَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱللَّيْل وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَار ا لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِدِ يَخْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوَّا فَلَا مَرَدّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَإِلِ ١٣ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْقًا وَطَبَعًا وَيُنْشِئُ ٱلجَّعَابَ ٱلثِّقَالَ ١٠ ويُسَيِّحُ ٱلرَّعْدُ بَعَبْدِه وَٱلْمَلَآئِكَةُ مِنْ خِيلَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءُ وَهُمْ يُحَادِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْجِعَالِ ١٥ لَهُ دَعْرَةُ ٱلْحَقِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ منْ دُونِهِ لَا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْهَآهَ لِيَبْلُغَ فَاهُ رِمَا هُوَ بِبَالِعِهِ وَمَا دُعَآء ٱلْكَانِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١١ وَلِلَّهِ يَجْهُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

وَظِلَالُهُمْ بِٱلْفُدُرِ وَٱلْآصَالِ ١٧ قُلْ مَنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَمَّاتَّخَذَتُمْ مِنْ دُرنِهِ أَرْلَبَآء لَا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وْٱلْبَصِيمُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّلْمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُوَّكَاء خَلَقُوا كَفَلْقِهِ فَتَشَابَهَ ٱلْخُلْقُ عَلَيْهِمْ فَل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْء وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ١٨ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوتِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱلْتَفَآءَ حِلْيَةِ أَرْ مَتَاعِ زَبَدُ مثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُتَّى وٱلْبَاطلَ فَأَمَّا ٱلزَّنَدُ فَيَدْهَبُ جُفَآء وأُمَّا مَا يَنْفغ ٱلنَّاسَ فَيَهْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثالَ للَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ ٱلْخُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي ٱلْأَرْض جَمِيعًا ومِثْلَهُ مَعَهُ لَآفَتَدُوا بِعِ أُولَآثِكَ لَهُمْ سُوَ، ٱلْحُسَابِ ومَأُواهُمْ جَهَتَمُ وبِنُّس ٱلْبِهَادُ ١١ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْك مِنْ رَبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنَّ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكُّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٠ ٱلَّذِينَ يُونُونَ بِمَهْدِ ٱللَّه ولَا يَنْفُضُون ٱلْبِيثَانَ ٢١ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهَ أَنْ يُوصَلَ وَيَعْشَوْنَ رَبَّهُمْ ويَعَانُون سُوَّء ٱلْحِسَاب ٣٢ وَّٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْيِّفَآء وجْهِ رَبِّهِمْ وأَقَامُوا ٱلصَّلَّوةَ وَأَنْفَقُوا مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَزُنَ بَّالْخَسَنَةِ ٱلسَّيِّنَةَ أُولاَئِك لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْن يَهْ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَآئِهِمْ وَأَرْواجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَاثِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ ٢٠ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ٥٠ وَٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَعْطَعُونِ مَا أُمَرَ ٱللَّهُ بِعِ أَنْ يُوصَلَ رِيْفُسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَانَك لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ ولهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ٣٦ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ ويقْدِرُ ومَرِحُوا بِالْخَيَوةِ ٱلذَّنْيَا ومَا ٱلْخُيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَنَاعٌ ٢٠ رَيْفُولُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَوْلَا أَنْوَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ عُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَآء رَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ٢٨ ٱلَّذِينَ آمَنُوا

وَتَطْمَئِنُّ تُلُوبُهُمْ بِذِكُم ٱللَّهِ أَلَا بِذِكُم ٱللَّهِ تَطْمَثِنُّ ٱلْقُلُوبُ أَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا "ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ ٢٩ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهَا أُمَمُّ لِتَتْلُو عَلَيْهِمُ ٱلَّذِى أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ رَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَنِ ثُلُ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ٣٠ وَلَوْ أَنَّ تُوْآنًا سُيِّرَتْ بِدِ ٱلْجُبَالُ أَرْ تُطِّعَتْ بِدِ ٱلْأَرْضُ أَرْ كُلِّمَ بِدِ ٱلْمَوْتَى بَلُ لِلَّدِ ٱلْأَمْرُ جَبِيعًا أَفَلَمْ يَيْئًاسِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَبِيعًا ٣١ ولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتَى وعْدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٣٣ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِيًّ بِرُسُلِ مِنْ قَمْلُكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَدْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٣ أَنْهَنْ هُوَ قَآئمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كَسَبَتْ وجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَآء قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بِطَاهِمٍ مِنَ ٱلْقُول بَلْ رُيِّن لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وصُدُّوا عَن ٱلسَّبِيلِ ومَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ نَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٠ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْخُيْوَةِ ٱلدُّنْيَا رِلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ رِمَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وابي ٣٠ منلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي رُعِدَ ٱلْمُثَّقُونِ تَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَآنِمْ وظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ٣٩ وَّالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُثْرِل إِليْك رَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ مَنْ يُنْكِمُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِعِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ ٣٧ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَثِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ نَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ ولِيَّ وَلَا وَانِي ٣٨ ولَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ تَمْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ومَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِنَى بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْن ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ٣٩ يَحْمُو ٱللَّهُ مَا يَشَآهُ ويُثْبِتُ وعِنْدَهُ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَّتُكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَرَقَّيَتُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا

الْمِسَابُ ١٩ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْفُضَهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَعْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِخُكِيدِ وَهُوَ سَرِيعُ الْمُسَابِ ١٩ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمُكُرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُفْبَى الدَّارِ ٣٠ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا فَلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِبدَا بَيْنِي وَتَيْتَكُمْ وَمَنْ عِنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

## سورة ابرهيم

عليه السلام مكّية وهي اثنتان وخبسون آية بشع الله الرّحبَي الله الرّحبَي

ا الر كِتَابُ ٱلْرَلْتَاءُ إِلَيْكَ لِنُعْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلطُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُورِ هِإِنْ وَبَهِمُ إِلَى مِرَاطِ ٱلْعَرِينَ ٱلْمُعِيدِ ٣ ٱللَّهِ ٱلْذِينَ لَهُ مَا في ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا في ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْمُعْدِينَ مِن عَذَابِ شَدِيدٍ ٣ ٱلَّذِينَ يَسْتَعَبُّرِنَ ٱلْحَيْلَةِ ٱلدُّنْيَا عَلَى الْخَرْقِ وَيَعْدُونَ الْمُعْرَانِ آلْكُنْيَا عَلَى مُويدٍ وَمَا أُرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بلِسَانِ قَوْمِهِ لِمُبَيِّنِ لَهُمْ قَيْمِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو آلْقَرِيزُ ٱلْحَكيمُ وَلَيْتَكِنَ لَهُمْ قَيْمِلُ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُو آلْقَرِيزُ ٱلْحَكيمُ وَلَيْتِينَ لَهُمْ قَيْمِلُ ٱللَّه مَنْ يَهَاء وَهُو آلْقِرِيزُ ٱلْحَكيمُ وَلَيْتَكِنَ لَهُمْ قَيْمِلُ ٱللَّه مَنْ يَقَاء أَنْ مُوسَى بِآلَيَا أَنْ مُوسَى بِآلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّ لِلْكِلِينِ مَبْارِ شَكُورٍ ٩ وَإِنْ قَالَ مُوسَى لِقَرْمِهِ ٱلْفُكُورِ انْعُبَقَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى الْفَيْنِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِنْ لِكُونَ مَنْ مُوسَى لِقَرْمِهِ ٱلْفُكُورِ انْعُبَقَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَى الْكَانِ مَنَاءُ مُوسَى لِقَرْمِهِ آلْفُكُورِ الْعُبَقِ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّ لَلْعَلَامِ مِن الطَّلَقِ عَلَيْكُمْ إِلَى اللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْكُمْ وَلِيْ مُنْكُونَ أَلْمُولَى اللَّهُ مِنْ مَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَى الْمَالِقُ مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ وَيَالُكُمْ وَلِيْلًا مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ فِي اللَّهُ لِمَنْ مَنْ اللَّهُ لَقَيْحُ حَيِيدٌ ٩ أَلُمْ يَأْتُمُ مُونَى مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوا أَنْتُمْ فِي اللَّهُ مَا لَوْلِهُ مُؤْمِلًا عَلَى اللَّهُ مَنْ يَالِعُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَلِي مَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُؤْمِلُولُولَ أَنْمُ مُنْ إِلَهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مُونِ اللْعُلُولُ وَاللَّهُ مَا لِمُولِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ عَلَلْمُ مُوسَى إِنْ تَكُمُولُوا أَنْتُمْ مُؤْمِلًا عَلَى مُعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مَا أَلَهُ مَا لَوْلًا مُوسَى إِلَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِكُولُ الْعُلُولُ وَالْمُعُلِمُ الْعُلُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ مُعْلِل

قَبْلِكُمْ قَرْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَقَهُودَ ١٠ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءتهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَعَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ رَإِنَّا لَفِي شَلِّهِ مِبًّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكَّ مَاطِم ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَّذِّكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ٣ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُنَا نُوِيدُونَ أَنْ تَصْدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُكُ آبَاَّوْنَا مُأْنُونَا مِسْلَطَانٍ مُبِينٍ ٣٠ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ غَنْ إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنَّ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ ومَا كَانِ لَنَا أَنْ تَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانِ ١٠ إِلَّا بِإِنْنِ ٱللَّهِ وعَلَى ٱللَّهِ ملْيَموكِلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٥ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوَكِّلَ عَلَى ٱللَّهِ وتد هَدَانَا سُبُلَنَا وَلنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتوَكِّلِ ٱلْمُترَكِّلُونِ ١٦ وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَعْرُوا لِرُسُلِهِمْ لَكُوْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّيِنَا عَأْرْحَى إِليُّهِمْ رَثَّهُمْ لَنُهْلِكِنَّ ٱلطَّالِيينَ ١٧ ولَنُسْكِنَتَّكُمُ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِك لِمِنْ خَافَ مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ ١٨ وَٱسْتَفْتَحُوا وِحَابِ كُلُّ جَبّارٍ عَبِيدٍ ١٩ مِنْ ورَآثِهِ جَهَنَّمُ ويُسْفَى مِنْ مَآه صدِيدٍ ٣٠ يَتَجَرِّعُهُ وَلَا يَكاذُ يُسِيفُهُ وِيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ومِنْ ورَآئِدِ عَدابً غلِيظً ١١ مَنَالُ ٱلَّدِينِ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ دِدِ ٱلرِّيمُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْء ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٣٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحُقِّقِ إِنْ يَشَأُ يُدْهِبْكُمْ ويَأْتِ جِعَلْقٍ جَدِيدٍ ٣٣ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٣٠ وبَرَزُوا لِلَّهِ جَبِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَآء لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ سَعا نَهَلْ أَنْتُمْ مُقْنُون عَمَّا مِنْ عَدَابِ ٱللَّهِ مِنْ شَيْهِ ٢٥ قَالُوا لَوْ هَدَاتَا ٱللَّهُ لَهَكَيْنَاكُمْ سَوَآءَ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ تَحِيصٍ ٣٩ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَبًّا نُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدِتُكُمْ فَأَخْلَعْنُكُمْ

رَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ ٢٧ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ومَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِبُمْ ٢٨ وأُدْخِلَ ٱلَّذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَعْرى مِنْ تَعْتِها ٱلْأَنْهَارْ خَالِدينَ فِيهَا بِإِنْن رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ٢٦ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَجَّرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَنَرْعُهَا فِي ٱلسَّبَآء ٣٠ تُوتِي أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا رِيَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكَّرُون ٣١ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَجُّمَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِنْ نَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَار ٣٣ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِٱلْقُوٰلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وِفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ رِيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ٣٣ أَلَمْ تَم إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قُوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٣٣ جَهَتْمَ يَصْلُوْنَهَا وَبِنُّسَ ٱلْقَرَارُ ٣٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْذَاذًا لِيُضِلُّوا عنْ سَبِيلِهِ فَلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّار ٣٩ قُلُ لِعِبَادِي ٱلَّذِينِ آمَنُوا يُقِيمُوا ٱلصَّلوة رِينْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِنَى يَوْمُ لَا بَيْعٌ فيهِ وَلَا خَلَالٌ ٣٧ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآهِ مَآء فَأَخْرِجَ بِهِ مِن ٱلنَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِى فِي ٱلْبَصْرِ بِأَمْرِهِ وَتَحْمَ لَكُمْ ٱلْأَنْهَارَ وَتَحْمَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَّالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ وَيَحْرَ لَكُمْ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارَ زَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كَفَّارٌ ٣٨ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ آمِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٣٩ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ نَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْمٍ ذِي زِرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ ٱلْحُمَرُمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ نَاجْعَلْ أَنْثِكَةً مِن ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَبْهِمْ رَأْرُزْقُهُمْ

مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٦ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى ومَا نَعْلِنُ وَمَا يَعْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْ شَيْء فِ ٱلْأَرْضِ ولا فِي ٱلسَّمَآء أَلْحُبْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَمِ إِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِنَّ رَتَّى لَسَبِيعُ ٱلدُّعَآء ٢٠ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَتَّنَا وتَقَبَّلُ دُعَآه رَبَّنَا آغْفِر لِي ولِوَالِدَيَّ وَلِلْمُوِّمِنِينَ يَوْمَ يَفُومُ ٱلْحِسَابُ ٣٠ ولَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَّجِّرُهُمْ لِبَوْمِ تَشْعَصُ فِيهِ ٱلْأَنْصَارُ ۴٠ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسُهِمْ لا يَرْتَدُ إِلبْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَنُهُمْ هَوَآه وأَنْذِر آلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ٱلْعَذَابُ هُ فَتَقُولُ ٱلَّذِينَ طَلَمُوا رَبُّنَا أَخْرُنَا إِلَى أَجَلٍ قريبِ ٦٩ نُجِبْ دَعْوَقَك وتَتَّبِع ٱلرُّسُلَ أَوَلِمْ نَكُونُوا أَقْسَبْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ روالٍ ٣٠ وسَكَنْتُمْ في مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وتَبَيَّن لَكُمْ كَيْف فَعَلْنا بهمْ وضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْثَالَ وتَدْ مَكْرُوا مَكْرَفْمٌ وعِنْد ٱللَّهِ مَكْرُغُمْ وإنْ كَان مَكْرُفُمْ لِتَرْول مِنْهُ ٱلْجِبَالُ مِ عَلَا تَعْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِف وعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ ٱللَّه عزيزٌ ذو ٱنْتِقَامِ ٩٩ يَوْمَ ثُبَكَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْمَ ٱلْأَرْضِ وٱلسَّمَوَاتُ وتَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْفَهَّارِ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمُعْرِمِين يَوْمَثِدِ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اه سَرَائِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَعْشَى وُجُوعَهُمُ ٱلنَّارُ لِيَجْرَى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ٣، هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِينْذُرُوا بِهِ ولِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَلِيَدَّكُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ , 19th



مكيّة وهي تسع وتسعون آية بسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا الَّرْ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ وَتُرْآنِ مُبِينِ ﴿ ٣ رُقَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَقُرُوا

لَوْ كَانُوا مُسْلِبِينَ ٣ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَبَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْكَ يَعْلَمُونَ م وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ، مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا ومَا يَسْتَأْخِرُون ٩ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْمُ إِنَّكَ لحَمْنُونٌ ٧ لَوْمَا تَأْتِيمَا بِٱلْمَلَآثِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٨ مَا نُنَرِّلُ ٱلْمُلَآثِكَةَ إِلَّا يَالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ ٩ إِنَّا خَنْ تَوْلَنَا ٱلذِّكْمَ وإِنَّا لَهُ لَحَامِظُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْمًا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينِ ١١ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِزُنَ ١٦ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينِ ١٣ لَا يُرِّمِنُونَ بِعِ وقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ ١٠ وَلَوْ فَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابَا مِنَ ٱلسَّمَاء نَطَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ١٥ لقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْصَارْنَا بِلْ خَنْ تَوْمٌ مَعْمُورُونَ ١٦ وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمآء بُرُوجًا وَرَيَّنَّاهَا لِلنَّاطِرِينَ ١٦ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَحِيمٍ ١٨ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ١٩ وَٱلْأَرْضَ مَكَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْء مَوْرُونٍ ٢٠ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسُتُمْ لَهُ بِرَارِقِينِ ٢١ وإِنْ مِنْ شَيْء إِلَّا عِنْدَنَا خَرَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَعْلُومِ ٣٠ وأَرْسَلْنَا ٱلرِّياحَ لَوَافِع فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّبَآء مَآء فَأَسَّقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ٣٣ وإِنَّا لَعْسُ خْيِي ونْبِيتُ وَخَنْ ٱلْوَارِثُونَ ٢٠ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَأْخِرِينَ ١٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَخْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ٣٦ رلَقَهُ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُون ٢٧ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ ٱلسَّمُومِ ٢٨ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآثِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ٢٩ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَهَدْتُ فِيدِ مِنْ رُوحِي نَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَتَجَّدَ ٱلْمَلَآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ٣١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ٣٣ قَالَ

لَمْ أَكُنْ لِأَعْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَإٍ مَسْنُونِ ٣٠ قَالَ فَالْخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رُجِيمٌ ٣٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٣٣ قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ٣٧ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ٣٨ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمُعْلُومِ ٣٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْرَبْنَنى لَأُرْتِيْنَ لَهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ وِلْأَغْرِيَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُعْلَصِينَ ١١ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ٣٣ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ٣٠ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِكُهُمْ أَجْمَعِينَ ٢٠ لَهَا سَمْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُوْد مَقْسُومٌ ٥٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٢٠ أُدْحُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنبنَ وَتَرَعْنَا مَا ف صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتقَابِلِينَ ٨٠ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ ومَا ثُمْ مِنْهَا بِكُثْرَجِينَ ٦٩ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ • وأن عَذَابِي هُوَ ٱلْعَدَابُ ٱلأَلِيمُ اه وَنَتِثْهُمْ عَنْ صَبْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْد نَقَالُوا سَلَاما قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ٣٠ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نْبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمٍ مِه قَالَ أَبْشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ ٱلْكَبَرُ نَبِمَ تُبَشِّرُونَ ه قَالُوا بَشَّرْنَاك بِٱلْحُتِّقِ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ٩٦ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ منْ رَحْمَة رَبِّهِ إِلَّا ٱلصَّالُونَ ٥٠ قَال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْبُرْسَلُونَ ٥٠ قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمينَ ٥٠ إِلَّا آل لُوطِ إِنَّا لَهُ بَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْقَابِرِينَ ١١ فَلَمًّا جَآءَ آلَ لُوطٍ ٱلنُّوْسَلُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ١٣ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيعِ يَبْتَرُونَ ١٠٠ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْخَقِ وإِنَّا لَصَادِنُونَ ١٠ فَأَسْمِ بِأَهْلِكَ نقِطْعِ مِنَ ٱللَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَٱمْضُوا حَيْثُ تُومُرُونَ ٩٦ وَقَصَيْنَا إِلَيْدِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَ دَاسَ هَرُلآه مَقْطُوعٌ مُصْجِينَ ١٧ وَجَآء أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ١٨ قَالَ إِنَّ هَوُلاآه ضَيْفِي فَلَا تَقْعَصُون ٩٩ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ولَا تُغْرُون ٧٠ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ

عَن ٱلْعَالَبِينَ ١١ قَالَ عَوُلآه بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ١٣ لَعَبْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْبَهُونَ ٣٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ٣٠ كَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلْهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِمْ جَازَةً منْ سِجِيلٍ ١٥ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ٧٠ وإنَّهَا لَبِسَبيلِ مُقيمِ ٧٠ إنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٨ وإنْ كَانَ أَحْجَابُ ٱلْأَيْكَة لَطَالِمِين ٧٩ فَٱلْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينِ ٨٠ وَلَقَدْ كَدَّبَ أَصَّابُ ٱلْجُرْ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٨ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٨٣ وَكَانُوا يَخْتُونَ مِنَ ٱلْجُبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ٣٨ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّحَّةُ مُصْعِينَ ١٨٠ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هم وَمَا حَلقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْخَتِّقِ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَأَصْغَمِ ٱلصَّغْمَ ٱلْجُمِيلَ ١٩ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْخُلَّاتُ ٱلْعَلِيمُ ٨٧ ولَقَدْ آتَبْنَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وٱلْقُرْآنِ ٱلْعَظيمَ ٨٨ لَا تَهُدَّنَّ عَيْنَيَّكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْوَاجا مِنْهُمْ ولَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٨١ وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيمُ ٱلْمُبِينُ ١٠ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ١١ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلَّقُوْآنَ عَضِينَ ١٣ فَوَرَبُّك لَنَسْأَلَتَّهُمْ أَجْمَعِبن ٣٠ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٠ فَاصْدَعْ بما تُؤْمَرُ وأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينِ ١٠ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِيْمِنَ ١٩ ٱلَّذِينَ يَجْعِلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٧٠ وَلَقَدٌ نَعْلَمُ أَتَّكَ يَضِيقُ صَدُّرُك بِمَا يَقُولُونَ ١٨ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنّ مِنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٩٩ وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ

## سورة النحل

مُكِيَّة رهي مائة رثبان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْدَنِ ٱلرَّحِدِمِ

ا أَتَى أَمْمُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَكُهِلُوهُ شُبْعَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ٣ يُنْزَلُ ٱلْمَلَآثِكَة

بِالرُّومِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُون ٣ خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْمَقِ تَعَالَى عَبًّا يُشْرِكُونَ ۴ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ، وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فبها دِفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا نَأْكُلُونَ ٩ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُريحُونَ وَحِس تَسْرَحُونَ ٧ وَتَحْبِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيدِ إِلَّا بِشِقَ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْكٌ رَحِيمٌ ٨ وٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْخِيمَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَةً ويَعْلَق مَا لَا تَعْلَمُونَ ٩ وعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ ومِنْهَا جَآئِرٌ ولُوْ شَآء لَهَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ومِنْهُ شَجْرُ نِيعِ تُسِيمُونَ ١١ يُنْبِتُ لَكُمْ بِعِ ٱلرَّزْعَ وٱلرَّيَّتُونِ وَٱلنَّخِيلَ وٱلاَّعْمَابَ وَمِنْ كُلّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذلِك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ ١١ وَسَحَّمَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَار وْالشَّمْسَ وْالْقَمَر وْالنُّجُومُ مُحَجَّرَاتْ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٣ وَمَا ذَرّاً لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُعْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّمَ ٱلْبَعْمَ لِناُّكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طريًّا وتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبسُونَهَا وتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِمَ فِيهِ ولِتَبْتغُوا مِنْ فَصْلِهِ ولَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ه وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَواسَى أَنْ تَعِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٩ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ فُمْ يَهْتَدُونَ ١٧ أَفْهَنْ يَعْلَقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تذكُّرُونَ ١٨ وَإِنْ تَعْدُّوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ 1 وْاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ ومَا تُعْلِنُونَ ١٠ وْاللَّذِينِ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَبًّا وَهُمْ يُخْلُقُونَ ١٦ أَمْوَاتُّ غَيْرُ أَحْيَاهَ ومَا يَشْعُرُونَ ٢٦ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ٣٣ إِلَهُكُمْ إِلَّهُ واحِدٌ فَٱلَّذِينِ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلْوِبْهُمْ مُنْكَرَةً وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونِ ٢٠ لَا جَرِمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وِمَا يُعْلِنُونِ ٢٠ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ٢٦ وإذَا تِيلَ لَهُمْ مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيمُ

ٱلْأُولِينَ ٢٧ لِيَعْمِلُوا أَوْزَارُهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينِ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرٍ عِلْمٍ أَلَا سَآء مَا يَزِرُونَ ١٨ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ ٱلْقَوَاعِدِ نَحَمَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٩ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وِيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلِّذِرْىَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ ٱلْمَلَآئِكَةُ ظَالِبِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْبَلُ مِنْ سُوْء بَلَى إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣١ فَٱنْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا نَلَبِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٣٣ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَا ذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٣ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآرُنَ كَذَٰلِكَ يَجْرِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٠ ٱلَّذِينَ تَتَرَفَّاهُمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّة بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ قَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِمَهُمْ ٱلْمَلَآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَدَلِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَبَهُمُ ٱللَّهُ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلِبُونَ ٣٩ فَأَصَابَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزُونَ ٣٧ وَقَالَ ٣٦ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَآء ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونه مِنْ شَيْء غَدْنُ وَلا آبَآوُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْهُ كَذَلِكَ نَعَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلهمٌ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ٣٨ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَن ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَّاجْتَنِبُوا ٱلطَّاغُوتَ تَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَالَةُ مَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَالنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٣٩ إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ يُضِلُّ ومَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٠ وأَقْسَبُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْنَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ

أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٩ لِيُبَرِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي يَغْنَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ٣٦ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنْبَرْتَتَّهُمْ فِي ٱلدُّنْبَا حَسَنَةً وَلَأَجْمُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠٠ ٱلَّذين صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ هُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ تَبْلِك إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْمِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٤٩ مِاللَّمِيِّنَاتِ وَالزُّنْمِ وَأَنْزَلْنَا إِلَمْكَ ٱلذِّكْمَ لِثُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلنَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٤٠ أَعالِمِن ٱلَّذِينِ مَكْرُوا ٱلسِّيِّآتِ أَنْ يْخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ١٩٠ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَا ثُمْ بِمُعْجِرِينَ ٩٦ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَعَوُّبُ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لرَرُكْ رَحِيمٌ ٥٠ أَرْلَمْ يَرِوا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْء يَتَفَيَّرُ ظِلالُهُ عَنِ ٱلْمِيدِينِ وٱلشَّمَآثِلِ مُجَّدا لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونِ ١٥ وَلِلَّهِ يَمْجُدُهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَٱلْمِلآئِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ مَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمَرُونِ ٣٠ وقال ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلهَنْنِ ٱثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاىَ فَأَرْهُبُونِ ٤٠ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَنَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّفُون ٥٠ ومَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَبِنِ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ نَجْأُرُون ٩٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيتَى مِنْكُمْ بِرَتِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٥٠ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْف نَعْلَمُونَ ٥٨ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِبًّا رَرَقْناهُمْ تَاللَّهِ لَنُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَقْتَرُونَ ٥٠ ويَتْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبِمَاتِ سُبْعَاتَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ١٠ وإذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِّالْأَنْتَى ظَلَّ وجْهُهُ مُسْوَدًّا وهُوَ كَظِيمٌ ١١ يَتَوَازَى مِن ٱلْقُوْمِ مِنْ سُوٓه مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْمْسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي ٱلتَّرَابِ أَلَا سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ١٣ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣٣ وَلَوْ

يُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْبِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ رَلَكِنْ يُوِّجِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ ٱلْخُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَتَهُمْ مُفْرَطُونَ ١٥ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩٦ وَمَا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُرِّمِنُونَ ١٧ وَّاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَحْيَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَةً لِقَرْمِ يَسْمَعُونَ ١٨ وإنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْن فَرْثِ وَدَمٍ لَبَنَّا خَالِصًا سَآتِهَا لِلشَّارِبِينَ ٩٦ ومِنْ ثَمَرَاتِ ٱلنَّحِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتْحِذُونَ مِنْهُ سَكُوا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٠ وَأَوْحَى رَبُّك إِلَى ٱلنَّعْلِ أَن ٱتَّخِذِي مِن ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلنَّجَمَ ومبَّا يَعْرِشُونَ ١٠ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَاكْ مُخْتَلِكُ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَآة لِلنَّاسِ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ١٣ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَكِ ٱلْغُمْمِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٣٠ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْثَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرَّزْقِ فَهَا ٱلَّذِينَ نُضِّلُوا بِرَادِّى رِزْتِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآه أَفِينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْدَهُونَ ١٠٠ وٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَنَبَّالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّه مُ يَكُفُرُونَ ٧٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِن ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ شَيًّا وَلَا يَسْتَطِيفُونَ ٧٠ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأُمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَثْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٧٧ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْه وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ٱلْحَبْدُ لِلَّهِ بَل

أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون ١٨ وضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ وَمَنْ يَأْمُم بِالْغَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٩ ولِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْمِ ٱلْبَصِرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ١٠ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ نُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١١ أَلَمْ يَرَوُّا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُتَعَّرَاتِ ف جَرّ ٱلسَّمَآء مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُومُنُونَ ٨٠ وٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَّا وحَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَغِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ويَوْمَ إِتَامَتِكُمْ ومِنْ أَصْوَافِهَا وأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارهَا أَثَاثُنا وَمَتَاعًا إِلَى حِين ٣٨ وٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمًّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَانًا وجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرَّ وسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْبَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُون عمد فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ ٱلْبَلاغ ٱلْمُبِينُ ٥٨ يَعْرَفُونَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وأَكْتَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ٨٩ ويَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا نُمّ لَا يُؤْذُن لِلَّذِينَ كَفَرُوا ولَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ٧٨ وَإِذَا رَأَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ وِلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ٨٨ وَإِذَا رَأًى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَآءَهُمْ قَالُوا رَبَّنا عَوُّلآءَ شُرَكَآوُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ١٩ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَثِيدٍ ٱلسَّلَمَ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا نَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ١٠ وَيَوْمَ نَبْعَثُ ف كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَليْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ رَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَزُّلآ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْ وهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ١١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآهِ ذِي ٱلْفُرْبَى وِيَنْهَى عَنِ ٱلْخُشَآهِ

وَٱلْمُنْكُمِ وَٱلْبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون ٣٠ وَأُونُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَاهَداتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْد تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونِ ١٠ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزَّلَهَا مِنْ بَعْدِ تُرَّةٍ أَنْكَافًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا مَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِنَى أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِعِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَامَةِ ما كُنْتُمْ فِيعِ تَغْتلِفُون 6 وَلوْ شَآء ٱللَّهُ لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولَكِنْ يُصلُّ مَنْ يَشَآء ويَهْدِى منْ يَشَآء وَلَتُسْأَلُنَّ عَبًّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٦ وَلَا تَتَّجِدُوا أَيْمَانُكُمْ دَحَلًا بَيْنَكُمْ متزلَّ قَدَمْ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وتَكُونُوا ٱلسَّوْء بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ولَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْد ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ومَا عِنْد ٱللَّهِ بَايِ وِلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكُمِ أَوْ أُنْتَى وَهُو مُومِّنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَتَهُمْ أَجْرِهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْملون ١٠٠ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُوْآنَ فَاسْتَعِدْ دَاللَّهِ مِن ٱلشَّيْطانِ ٱلرَّحِيمِ ١٠١ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٠٢ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ على ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْمُهُ وَٱلَّذِينِ أَمْ بِعِ مُشْرِكُونَ ١٠٣ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانِ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَرِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِٱلْخَقِ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينِ آمنُوا وهٰدًى وبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينِ ١٠٥ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ نَشَرٌ لِسَانُ ٱلَّذِي يُكِّدُونَ إِلَيْدِ أَعْجَبِيْ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيْ مُبِينٌ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ ولَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ إِنَّمَا يَقْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ وَأُولَاثِكَ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٨ مَنْ كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكُرةَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ

غَضَبٌ مِنَ ٱللَّه وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ ذلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَعَبُّوا ٱلْخُيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ١١٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولاَئكَ فُمْ ٱلْعَافِلُونَ لَا جَرَّمَ أَتَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١١١ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَفُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّك مِنْ نَعْدِها لغَفُورٌ رَحِبُمْ ١١٢ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسَهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَا عَبِلَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَبُونَ ١١٣ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَنلًا تَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةُ مُطْمَنَتَّةً يَأْتِمِهَا رِزْتُهَا رَغَدًا مِنْ كُلّ مَكَانِ نَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاتَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وٱلْخُوفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ١١٥ وَلَقَدْ حَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَدُّسُوهُ فَأَخَذَهُمْ ٱلْعَدَابُ وَهُمْ ظَالْمُونَ ١١٥ فَكُلُوا مِمًّا رَرَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَتِبًا وٱشْكُرُوا نَعْبَتَ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٩ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمِنْتَةَ وَّالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخُنْرِم وَمَا أُهِلُّ لِغِبْمِ ٱللَّهِ يِعِ فَمَنِ الشَّطْمَ غَيْمَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٧ ولَا تقُولُوا لِهَا تَصِفُ أَلْسِنتُكُمُ ٱلْكَدْبَ هَدَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١١ مَثَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِبِمُ ١١١ وعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصْصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَنْلُ وَمَا طَلَمْنَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَبِلُوا ٱلسُّوء جِبِهِ الَّةِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ تَعْدِهَا لَقَفُورٌ رَحِبمُ ١١١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتُنا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٣٦ شَاكِرًا لِأَنْعْمِهِ إِجْتَبَاهُ وهَداهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ١٣٣ وَآتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَهُ وَإِنَّهُ فِ ٱلْآخِرَة لَمِنَ ٱلصَّالِمِينَ ١٣٠ ثُمَّ أُوحَيُّنَا إِلَبْكَ أَن ٱتَّبِعٌ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٢٥ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا نِيعِ رَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَبْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَة فيمَا كَانُوا فِبِهِ يَغْتَلِفُونَ ١٣٩ أُدْعُ إِل

سَبِيلِ رَبِكَ بِالْخِكْمَةِ وَالْمَوْعِطَةِ الْخَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْهُهْتَدِينَ ١٩١ وَإِنْ عَاقَبُنُمْ هُو أَعْلَمُ بِاللهُهْتَدِينَ ١٩١ وَإِنْ عَاقَبُنُمْ فَعَلَمُ عِبْدُ لِلصَّاجِرِينَ ١٨١ وَآصَيْرُ وَعَالِمُوا لِمِثْلِ بِاللَّهِ وَلَا تَحْرُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَيْقٍ مِمَّا يَمْكُونِ إِنَّ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْرَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَيْقٍ مِمَّا يَمْكُونِ إِنَّ اللَّهِ مَا يَعْكُونِ إِنَّ اللَّهِ مَا يَعْمُونَ إِنَّ اللَّهِ وَلَا تَحْرَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي صَيْقٍ مِمَّا يَمْكُونِ إِنَّ اللَّهِ وَالْآلِكِينَ مُمْ مُحْسِنُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# ٥ 🌣 سورة الاسرى 🔃

مكَّيَّة وهي مائة واحدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزء 10

يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ॥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اا وَيَدْعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ عَجُولًا اللهِ وَجَعَلْمَا ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ آيَتَيْن نَحَوْنَا آيَةَ ٱللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْء فَصَّلْنَاهُ تَقْصِيلًا ١٠ وَكُلَّ إِنْسَانِ أَلْزَمْنَاهُ طَآئَرَهُ فِي عُنْقِدِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ١٥ إِثْرَأً كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٦ مَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُحْرَى وَمَا كُمَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى مَنْعَثَ رَسُولًا ١٠ وإِذَا أَرَدْنَا أَنْ لَهْلِكَ تَوْيَةً أُمَوْنَا مُتَّرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَليَّهَا ٱلْقَوْلُ مَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١٨ رَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ رَكْفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ٢٠ ومَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وهُوَ مُؤْمِنْ نَأُولَآئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١١ كُلًّا نُبِدُّ هَوُّلآه وَهَوُّلآه مِنْ عَطَاه رَبِّكَ ومَا كَانَ عَطَآء رَبِّكَ تَعْظُورًا ١٣ أُنْظُرْ كَبْف نَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ٣٣ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَتَقْعُدَ مَذْمُومًا تَعْذُولًا ١٠ وَقَصَى رَتُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وِبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهْمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أَيِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا رَتْلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١٥ وَٱخْفِصْ لَهُمَا جَنَاعَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَة وقُلْ رَبِّ ٱرْحَهْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٦ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مِمَا فِي نُفُرسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ ٢٧ فَإِنَّهُ كَانِ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ٢٨ وآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وٱلْمِسْكِينَ وَّاهْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبُّذِيرًا ٢٦ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ

وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٣٠ رَإِمًّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَآء رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّك تَرْجُوهَا نَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ٣١ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ نَتَقْعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ٣٦ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٣٣ وَلَا نَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاتِي نَخْنُ نَزْرُتُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ تَعْلَهُمْ كَانَ حِطًّا كَبِيرًا ٣٠ وَلَا تَقْرَنُوا ٱلرِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآء سَبِبلًا ٣٥ وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بَالْخَقِي ومَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا نَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا مَلَا يُسْرِفْ في ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ٣٦ ولَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُونُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلًا ٣٠ وَأُونُوا ٱلْكَبْل إِذَا كِلْتُمْ وزنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقبِمِ ذَلِكَ خَبْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٣٨ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لِكَ يِعِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّبْعَ وَٱلْبَصَرِ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَاثِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْوُلًا ٣٩ وَلا تَبْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ١٠ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ١١ ذَلِكَ مِبًّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا آخَرَ نَعُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْ حُورًا ٣٦ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ زَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلآثِكَةِ إِنَاقًا إِنَّكُمْ لَتَغُولُونَ تَوْلًا عَظِيمًا ٣٣ وَلَقَدُّ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْفُرْآنِ لِيَدَّكُّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٣٠ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا بُتَعَوًّا إِلَى ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٥٠ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَبًّا يَقُولُونَ غُلُوًّا كَبِيرًا ٢٩ نُسَبٍّهُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْهُ إِلَّا يُسَبِّحُ بِجَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١٠٠ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ جِجَابًا مَسْتُورًا ١٨٠ وَجَعَلْنَا عَلَى تُلْوِيهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ٣٠ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ

في ٱلْقُوْآن وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا ٥٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِعِ إِذْ يَسْتَبِعُونَ إِلَيْكَ رَإِذْ أَمْ خَبْرَى إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَعْدُرًا اه أَنْظُمْ كَيْف ضَرَبُوا لَك الزَّمْقَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٣٠ وَقَالُوا أَيْدًا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَثِنًّا لَمَبْعُوثُونَ خَلُقًا جَدِيدًا ٣٠ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِنَّا يَكْبُمُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيكُنَا ثُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْعِضُونَ إِلَيْكَ رُزُّسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ هُ يَوْمَ يَكْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ كِحَمْدِةِ وَتَطْتُونَ ﴿ إِنْ لَبِثُنُمْ إِلَّا قَلِيلًا ٥٠ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ أَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ٥٠ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَبْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥٠ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِبَنْ فِي ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ نَصَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ أَ وآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ٨٠ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَبْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضِّمِّ عَنْكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ٥٠ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ رَيِّرُجُونِ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ تَعْذُورًا ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَعْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١١ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِٱلْآيَاتِ } إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُونَ ٱلنَّاتَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلْ بِّالْآيَاتِ إِلَّا تَغْوِيفًا ١٣ وَإِذْ تُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّوِّيَا ٱلَّتِي أَرَّيْنَاكَ إِلَّا نِعْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلهَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْآن وَكُنَوِّنْهُمْ فَمَا إِ يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُعْيَانًا كَبِيرًا ٣٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَآثِكَةِ ٱلْجُذُوا لِآدَمَ تَجَدُوا إِلَّا إِيْلِيسَ قَالَ أَأَهُمُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ١٠ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَثِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ قَالَ

ٱنْعَبْ فَمَنْ تِبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآوُكُمْ جَزَآء مَوْفُورًا ٩٩ زَٱسْتَفْرَزْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ بِغَيْلِكَ رَرَجْلِكَ رَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٧ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٥ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَصِّر لِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِعِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيبًا ١٠ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَعْر ضَلَّ مَنْ تَكْمُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمًّا فَجَّاكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَهْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠ أَمَا مِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَائِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ رَكِيلًا ١٠ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيدِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِغًا مِنَ ٱلرِّيحِ نَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَّجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بعِ تَبِيعًا ١٦ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبُرِّ وٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَنَصَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيمٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ١٣٠ يَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوسَى كِتَابَهُ بِيِّبِينِهِ فَأُولَائِكَ يَقْرَوْنَ كِتَابَهُمْ ولَا يُطْلَمُونَ فتيلًا من كان في هَذِهِ أَعْمَى مَهْوَ في ٱلآخِرَةِ أَعْمَى وأَصْلُ سَبيلًا ٥٠ وإنْ كَادُوا لَيَغْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَغْترِي عَلَيْنا غَيْرِهُ وَإِذَا لَأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ٣٠ رَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَ ترْكُنْ إِلَيْهِمْ شيًّا قَلِيلًا ١٧٠ إِذَا لَأَنَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْخُيرَةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدْ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١٨ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَغِزُّونَكَ مِن ٱلْأَرْضِ لِيُعْرِجُوكَ منْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَانَك إِلَّا قَلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا ولا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَعْوِيلًا ١٠ أَقِم ٱلصَّلَوةَ لِكُلُوكِ ٱلشَّبْسِ إِلَى غَسَقِ ٱللَّيْلِ وَفُرْآنِ ٱلْغَيْمِ إِنَّ فُرْآنَ ٱلْغَيْمِ كَانَ مَشْهُودًا ١١ ومِنَ ٱللَّيْلِ نَتَكَجَّدْ بِعِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَعُمُودًا ١١٨ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْق وَأَخْرِجْنِي فُخْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَلْ لِي مِنْ لَكُنْكَ سُلْطانًا نَصِيرًا ٨٣ وَقُلْ جَآءَ ٱلْخُقُ وَرَهَقَى ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطلَ

كَانَ زَهُوقًا مِه وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآه وَرَحْبَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ ٱلطَّالِيِينَ إِلَّا خَسَارًا مه رَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوُّسًا ١٩ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ٧٨ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْمِ رَبِّي وَمَا أُرتِيتُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قِلِيلًا ٨٠ وَلَثِنْ شِثْنَا لَنَدْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَرْحَيْنَا إِلَيْك ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِعِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ٩٠ إِلَّا رَحْبَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ نَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ قُلْ لَثِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِبِثْلِ هَذَا ٱلْقُرْآن لَا يَأْتُونَ بِمِنْلِةِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا للنَّاسِ فِي هَذَا ٱلقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكُثَمُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٣ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْبُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٣٠ أَوْ نَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِنْ غَيِيلٍ رَعِنَبٍ تَتُغَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَغْجِيرًا ١٠ أَوْ تُسْقِط ٱلسَّبَآء كَمَا زَعَمْتَ عليْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بْاللَّه وْالْهَلْآتُكَةِ قَبِيلًا ١٥ أَوْ يَكُونَ لَك نَبْتٌ مِنْ رُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآ، ولَنْ نُومِن لُوتيك حَتَّى تُنَزِّل عَلَبْنَا كِتَانَا نَقْرَوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَا رَسُولًا ٩٩ ومَا مَنع ٱلنَّاسَ أَنْ يُومُّنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱللهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٠ قُلْ لَوْ كَانَ في ٱلْأَرْضِ مَلَآثَكُةٌ يَبْشُونَ مُطْيَئِتِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِن ٱلسَّبَآءَ مَلَكًا رَسُولًا ٩٨ عُلْ كَفى بِٱللَّهِ شَهِيدًا نَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بعِبَادةِ خَبِيرًا بَصِيرًا ٩٩ رمَنْ يَهْد ٱللَّهُ فَهُوَ ٱللَّهُمَّدِ ومَنْ يُضْلَلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلَبَآء مِنْ دُونِه وخْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِمْ غَبْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ رَدْنَاهُمْ سَعِيرًا ١٠٠ ذَلِك جَزَآرُهُمْ مِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وِقَالُوا أَيِّذَا كُنَّا عِظَامًا ورْفَاتًا أَئِنًّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقا جَدِيدا ١٠١ أُولِمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قادر عَلَى أَنْ يَعْلَق مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ

أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَتِي ٱلطَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآتِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكُنُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ تَعْرِرًا ١٠٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَسْأَلُ بَنِي إِسْرَآثِلَ إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لْأَظُنُّك يَا مُوسَى مَهْخُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَوُّلَاهَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِمَ وَإِنِّي لَأَطْنُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠٠ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِرَّهُمْ مِن ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَبِيعًا ١٠٩ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لبيى إسْرآئِل ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْآخِرَةِ جِثْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وِنَالْحِقَى أَنْوَلْنَاهُ وِيَالْحِقِ نَوَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ١٠٠ وَفُرْآنَا أُ فَرِقْنَاهُ لِتقْرأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَشْرِيلًا ١٠٨ قُلْ آمِنُوا بِعِ أَوْ لا تُوِّمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِنْ تَبْلِعِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَجِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ الله عَلَيْهُ وَلُونَ سُبْحَانَ رَبِنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ١٠٩ وَيَجِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٠٠ قُلِ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَنِ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهَمْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَعَ بَيْنَ أَ ذَلِك سَبِيلًا ١١١ وَقُلِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّغِدُ ولَدا ولَمْ يَكُنَّ لَهُ شَوِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَّ مِن ٱلدُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

## سورة الكهف

مكينة وهي مائة وعشر آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْخُدُهُ لِلْهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ زَلَمْ يَتْعَلْ لَهُ عِرَجًا ٣ قَتِنًا
 لِينْ وَرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَذَبْهُ رَيْبَهُمَ ٱلنَّرْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ
 لِينْ وَرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَذَبْهُ رَيْبَهُمَ ٱلنَّرْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ٣ رِيْنْذَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا م مَا لَهُمْ بِعِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَآئهِمْ كَبُرَتْ كَلْمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَنْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًّا ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهمْ إِنْ لَمْ يُومِّنُوا بِهَذَا ٱلْخُدِيثِ أَسَفًا ٩ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْض رِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا خُرْزًا ٨ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَعْجَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا 1 إِذْ أَرَى ٱلْفِتْبَةُ إِلَى ٱلْكَهْف فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْك رَحْمَةٌ وَهَيِّيٌّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَرَّنْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سنسَ عَكَدًا ١١ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحُرْبَبْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ١١ خَتْنُ نَقُصَّ عَلَيْكَ نَناَّهُمْ بِالْخُقِي إِنَّهُمْ بِتَّنَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَرَدْنَاهُمْ هُدًى ١٣ ورْنَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَثْنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ تُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٠ عَوُلآ قَوْمُنَا ٱلْخَكُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلًا يَأْتُون عَلَبْهِمْ بِسُلْطَانِ بَبِّن فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٥ وإذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ ومَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُوا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِعِ وِيْهَيِّيُّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقا ١٩ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوِرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَال وَهُمْ فِي خُجُوةِ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ مَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ مَهُو ٱلْمُهْتَادِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِبًّا مُرْشِدًا ١١ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْفَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ونَقِلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَبِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْعِ بِٱلْرَصِيد لَو ٱطَّلَعْتَ علَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَهُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١٨ وَكَذَلِك بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَآءُلُوا بَيْنَهُمْ قَال قَآئِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِرَرِتكُمْ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِرْقٍ مِنْهُ وِلْبَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَذا

١١ إِنَّهُمْ إِنْ يَطُّهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ولَنَ تُغْلِحُوا إِذًا أَنَدًا ٢٠ وَكَذَلِكَ أَعْتُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَعْجِدُا ٢١ سَيَقُولُون ثَلَثَةً رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْقَيْبِ وَيَقُولُون سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ ٣٢ فلا تُمَار فيهم إلَّا مَرَآء ظَاهِرًا ولَا تَسْتَفْتِ فيهمٌ منْهُمْ أَحَدًا ٣٣ وَلَا نَفُولنَّ لشيء إنَّى مَاعلُ ذَلكَ غَدا إِلَّا أَنْ يَشاء ٱللَّهُ وٱذْكُمْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدَيَنِ رَتَّى لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ٢٠ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَتْ ماتِّهْ سِنينَ وَٱزْدَادُوا تسْعًا ٢٥ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْض أَبْصمْ به وأَسْبعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونهِ منْ وَلِي وَلا يُشْرِكُ ف خُكْمِهِ أَحَدًا ٢٦ وَٱثْلُ مَا أُوحَى إليْك مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكلِّمَاتِه وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًا ٢٠ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينِ يَدْعُونِ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُريدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا تَلْبَهُ عَنْ ذِكُرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمُّرُهُ فُرُطًا ٢٨ وَقُلِ ٱلْخَقُّ مِنْ رَتَّكُمْ فَمَنْ شَآء فَلْيُؤْمِنْ ومَنْ شَآء فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وإنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَآء كَٱلْمُهْلِ يَشْوى ٱلْوُجُوةَ نشَّسَ ٱلشَّرَابُ وسَآءتٌ مُرْتَفَقًا ٢٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُصِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ٣٠ أُولَآئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِى مِنْ تَعْتهمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسِ وإسْتَبْرَقِ مُتَّكِئينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآتُك فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَقَقَا ٣١ وَالْصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجْلَيْن حَعَلْنَا لِأَحَدهِمَا جَتَّكَيْن

مِنْ أَعْنَابِ رَحَفَفْنَاهُمَا بِنَعْلِ رَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْنَا ٱلْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَطْلِمْ مِنْهُ شَيًّا ٣٣ وَنَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌّ فَقَالَ لِصَاحِيهِ وَهُوَ يُعَادِرُهُ أَنَا أَكْتَمُ مِنْك مَالًا وَأَعَزُّ نَفَوًا ٣٣ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُو طَالِمْ لِنَفْسِمِ قَالَ مَا أَظْنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ٣٠ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ تَآتِينًا وَلَثِنْ رُدِدتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ٣٠ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَارِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا ٣٦ لَكِنًّا هُوَ ٱللَّهُ رَبَّى ولَا أُشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ٣٧ وَلَوْلًا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ عُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا عُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَولَدُا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَن خَيْرًا مِنْ جَنَّتِك ويُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ ٱلسَّهَآء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقا ٣٩ أَرْ يُصْبِحَ مَآوُقًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ٢٠ وَأُحِيطَ بِثَمَرِةٍ نَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَثَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَارِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَتِي أَحَدًا ١٩ ولَمْ تَكُنْ لَهُ فِثَةً يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ٣٠ هُمَالِكَ ٱلْوَلَايَةُ لِلَّهِ ٱلْخَقْ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وحَيْرٌ عُقْبًا ٣٣ وَآضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآه أُنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآهِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ ٱلرِّيَاجُ وكان ٱللُّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا ٢٠ أَلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ رِينَةُ ٱلْخَيَوِةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابًا وخَيْرٌ أَمَلًا هِ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُفَادرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٢٩ وَغُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا لَقَدْ جِثْتُهُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْل مَرَّةٍ بَلْ زَعَبْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوْضِعَ ٱلْكَتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِبًّا فيع ويَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُفَادِرُ صَعِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ١٠ وَإِنْ ثُلْنَا لِلْمَلَآئِكَةِ ٱلجُّدُوا لِآدَمَ فَتَجَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْمِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِيآء مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُورٌ بِئْسَ لِلطَّالِمِينَ بَدَلًا ٢٩ مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضْدًا ٥٠ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ زَعَبْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْيِقًا اه وَرَأَى ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَطَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاتِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ١٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْفُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنْسَان أَكْثَرَ شَيْء جَدَلًا ٣٠ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى ريَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَرِّلِينَ أَرْ يَأْتِيهُمُ ٱلْعَذَابُ تُبُلًا م وَمَا نُوْسِلُ ٱلْمُوْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِٱلْبَاطِلِ لِبُدْحِضُوا بِعِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْدِرُوا هُزُوًّا ٥٠ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنْ ذْكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًّا ٥٠ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ٥٠ وَرَبُّكَ ٱلْقَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَّاخِدُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَكِيُّلَ لَهُمْ ٱلْعَدَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِلًا ٨٠ وَيَلْكَ ٱلْقْرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَبًّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ٥٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَخٍ حَتَّى أَبْلُغَ تَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقْبًا ١٠ فَلَمًّا بَلَقَا عَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّحَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَعْمِ سَرَبًا ١١ فَلَمًّا جَاوَزُهُ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَآءنَا لقَدْ لَقِبنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ١٣ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى ٱلعَّعْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْخُوتَ ومَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْمِ عَجَبًا ١٣٠ قَالَ ذَلِكَ مَا كُتَّا نَبْغِ فَٱرْتَدًّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ١٠٠ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا ١٠ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُهُدًا

٩٩ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ٧٠ زَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُّ بِعِ خُبْرًا ٩٨ قَالَ سَتَجَدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ٩٩ قَالَ فَإِن ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْء حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠ فَٱنْطَلَقاً حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِنْفْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيْنًا إِمْرًا ١١ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٣ قَالَ لَا تُوَّاخِدُنِي بِهَا نَسِيتُ وَلَا تُرْعِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٣ فَٱنْطَلَقًا حَتَّى إِذَا لقِيَا غُلامًا نَقْتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْمِ نَفْسٍ لَقَدْ جِثْتَ شَيًّا نْكُرًا ﴿ ١٠ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١٠ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ ۗ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِّي عُدْرًا ٢٩ فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتبا أَهْلَ قَرْبِيهِ ٱسْنَطْعما أَهْلَهَا فَأَبَوًّا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا نوجَدَا فِبهَا حدارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَصَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَآتَّفَدَتَّ عَلَيْه أَجْرِا ١٠ قال هذا عراني ببنيي وبَيْنِك سَأُنتِتْكَ بتَأْويل مَا لَمْ نَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرا ١٨ أمَّا ٱلسَّفِينَهُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينِ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْجَعْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانِ ورآ هُمْ ملِكَ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ١٩ وأَمَّا ٱلْغُلامُ تَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِدُن مَحْشِينًا أَنْ يُوْعِقَهُمَا طُغْيَانًا وكُفْرًا مَه فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَتُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ رَكُوةً وأَقْرَبَ رُحْمًا ١٨ وَأَمَّا ٱلْجِكَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْن يَتِيمَيْن فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانِ تَعْتَمُ كَثُرُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا مَأْرَاهَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدُّهُمَا وِيَسْتَخْرِجَا كَنْرِهُما رَحْبَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ٨٦ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي ٱلْقَرْنَبْنِ قُلَّ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ٣٠ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَآتَيْمَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبً نَأَتْبَعَ سَبَبًا ٨٤ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّاسِ وَجَدَها تَغْرُبْ فِي عَبْن حَمِثَةٍ وَرَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا مِه فُلْنَا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّعِدُ

جزء ١٩

فِيهِمْ حُسْنًا ٨٦ قَالَ أَمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمٌّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا ١٨ وَأَمًّا مَنْ آمَنَ وَعَيِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءَ ٱلْخُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ٨٨ ثُمَّ أَثْبَعَ سَبَبًا ٨٩ حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلِعَ ٱلشَّبْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى تَرْمِ لَمْ خُبْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ١٠ كَذَٰلِكَ وقد أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْدِ خُبْرًا ١١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ١٣ حَتَّى إِذَا تَلَغَ نَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ١٣ قَالُوا يَا ذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوج وَمَاجُوحَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ نَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا رَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿ فَالَ مَا مَكَّتِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠ آتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَقَيْنِ قَالَ ٱنْفُحُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آثُونِي أُنْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١٩ فَهَا ٱسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ١٧ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ١٨ فَإِذَا جَآء وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّآء وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ١٩ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَبُوعُ فِي بَعْضِ وَنُعِمَ فِي ٱلصُّورِ تَجَمَعْنَاهُمْ جَبْعًا ١٠٠ وَعَرَضْنَا جَهَلَّمَ يَوْمَثِذِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ١٠١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآهِ عَنْ ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠٢ أَتَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّحِدُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَآءَ إِنَّا أَغْمَدُنَا حَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينِ نُزُلًّا ١٠٣ قُلْ هَلْ نُنَتِّمُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ١٠٠ أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَتَّهُمْ يُعْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاتِهِ تَعَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ وَزْنًا ١٠٩ ذَلِك جَزَآرُقُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَٱتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٨ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِرَلًا ١٠٩ قُلْ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْمُ مِدَادًا لِكُلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَعْمُ قَبْلَ أَنْ قَنْفَدَ كُلِمَاتُ رَبِّي

زَلْو جِثْنَا بِبِثْلِهِ مَدَدًا ١١٠ فَلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرحَى إِنَّ أَثْبًا إِلَهُكُمْ إِلَا يُشْرِلُ إِنَّا وَلَا يُشْرِلُ إِلَّا وَلا يُشْرِلُ عَبَلًا صَالِمًا وَلا يُشْرِلُ بِبِبَادَةِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَبَلًا صَالِمًا وَلا يُشْرِلُ بِبِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدً

#### سورة مريم

مكّية رهى ثمان وتسعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَهِيْعَصَ دِكُمْ رَحْمَةِ رَبّكَ عَبْدَهُ رَكَرِيّاً الْهُ ثَادَى رَبّهُ دِدَاءً خَفِيًا اللّهُ أَن صَيْبًا عَ وَلَمْ أَخُن اللّهُ عَلَى وَاسْتَعَلَى الرّأَانُ صَيْبًا عَ وَلَمْ أَخُن مِ فَالَّ رَبّ إِنّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِى وَاسْتَعَلَى الرّأَانُ صَيْبًا عَ وَلَمْ أَخُن مِنْ اللّهُ عَلْمَ رَاّحَى وَكَاتِ الْمَرْأَتِي عَاقِرًا لَهُ مِنْ لَلْهُ مِنْ اللّهِ يَعْفُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبّ رَصِيّا لا يَا رَحَيِيّا اللّهُ يَعْفُو مَ اللهُ يَعْفُو مَ وَالْحَيْلُهُ رَبّ رَصِيّا لا يَا رَحَيِيّا الله يَعْفُونَ إِنّا لَهُ مِنْ قَبْلُ سَبِيّا لا يَا لَكُ مَن اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١١ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا رَكِبًّا ٢٠ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامْ وَلَمْ يَبْسَسْنِي بَشَرْ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ٣ قَالَ كَذَٰلِك قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيْ هَيِّنْ وَلِخَعْلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَعْضِيًّا ٣٦ كَعَمَلَتُهُ فَٱنْتَبَدَتْ يِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ٣٣ فَأَجَآءَهَا ٱلْحَقَاضُ إِلَى جِدْعِ ٱلنَّطْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَذَا رَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ٢٠ فَنَادَاهَا مِنْ تَعْتِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَخْتَكِ سَرِيًّا ١٥ وَهُرِّى إِلَيْكِ بِجِدْعِ ٱلنَّخْلَةِ نُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ٣٩ فَكُلِى وَٱشْرَبِي وقَرَّى عَيْنًا فَإِمَّا تَرَبِنَّ مِن ٱلْبَشَمِ أَحَدًا ٢٧ فَقُولِي إِنِّي نذَرْتُ لِلرَّحْمَن صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ١٨ فَأَتَتْ بِعِ قَوْمَهَا تَخْبِلُهُ عَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْنًا فَرِيًّا ٢٦ يَا أُخْتَ هَرُونِ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْه وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ٣٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي ٱلْمهْدِ صَبِيًّا ٣١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ آتَانِيَ ٱلْكِتابَ وَجعلَنِي نبيًّا ٣٣ وجَعلَنِي مُبارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وأَوْصَانَى بِٱلصَّلَوَةِ وَٱلرَّكَوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ٣٣ وبَرًّا بِوَالِكَتِي ولَمْ يَبْعلني جَبّارا شقيًّا ٣٠ وَٱلسَّلامْ عَلَىَّ يوْم ولِدتْ ويوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ٣٠ ذَلِكَ عِيسَى آنْنُ مَرْيَمَ توْل ٱلْحَقِّي ٱلَّذِي بِعِ يَمْتَرُونَ ٣٩ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّعِد مِنْ ولدٍ سُبْحَانهُ إذا قضَى أَمْوا فإِنَّما يقُولُ لهُ كُنْ نَيَكُونُ ٣٧ وإِنَّ ٱللَّه ربِّي ورَّبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ٣٨ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْرَابُ مِنْ سْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّذِينِ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَرْمٍ عَظِيمٍ ٣٩ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لِكِن ٱلطَّالِبُونَ ٱلْيَوْم فِي صَلَالٍ مُبِين وَأَنْذِرْهُمْ يَوْم ٱلْخَسْرَةِ إِذْ تُصِى ٱلأَمْرِ رَهُمْ فِي عَقْلَةِ رَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ اء إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ ومَنْ عَلَيْهَا وإليْنَا يُرْجَعُون ٤٣ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٣٣ إِذْ قَال لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لَم تَعْبُدُ مَا لَا يَسْبَعُ وَلا يُبْمِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنًا ٢٠ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءِنِي مِن ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ

يَأْتُكَ نَاتَبِعْنِي أَهْدَكَ صِرَاطًا سَوِيًّا وم يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ٢٦ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ للشَّيْطَانِ وَلِيًّا ٤٠ قَالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ٨٠ قَالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَقْفِمُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ١٩ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ منْ دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَنْ لَا أَكُونَ بِدُعَآء رَبِّي شَقِيًّا ٥٠ نَلَمًّا ٱعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اه وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ٣٠ وَنَادَيُّنَاهُ مِنْ جَانِب ٱلطُّور ٱلْأَيْمَنِ وَتَوَّنْنَاهُ نَحِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبيًّا ﴿ وَ وَآذْكُمْ فِي ٱلْكَتَابِ إِسْمِعِبلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ١٠ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بْٱلصَّلَوةِ وْٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِبًّا ٥٠ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَببًّا ٨٠ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِبًّا ٨٠ أُولَآثُكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَبْهِمْ مِنَ ٱلنَّبِينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِئَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِنْ دُرِيَّةِ إِنْرَهِبِمَ وَإِسْرَآئِكُ وَمِنَّ هَدَيْنا وْآجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ ٱلرَّحْمَن خَرُّوا نُجَّدًا ونُكِيًّا ١٠ نَخَلَفَ مِنْ نَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ١١ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَبِلَ صَالًّا فَأُولَآئِكَ يَهْ خُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَبًّا ١٣ جَنَّاتِ عَدْن ٱلَّتِي وعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عَبَادَهُ بِٱلْفَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فيهَا لَقُوا إِلَّا سَلَامًا وِلَهُمْ رِرْقُهُمْ فِبهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١٠٠ تِلْك ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ منْ عبَادنَا مَنْ كانَ تَقتًّا ١٠٠ وَمَا نْتَنَرَّلُ إِلَّا بِأَمْمِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا نَيْنَ ذَلِكَ ومَا كَانَ رَتُّكَ نَسِيًّا ١٩ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِمْ لِعِبَادَتِي هَلْ

تَعْلَمُ لَهُ سَبِيًّا ١٧ وَيَقُولُ ٱلْإِنْسَانُ أَئِذًا مَا متَّ لَسَوِّكَ أَخْرُجُ حَيًّا ١٨ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِنْسَانُ أَتَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ١٩ فَرَرَبِّكَ لَخَشُرَتَّهُمْ وَّالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُعْضِرَتَهُمْ حَوْلَ حَهَنَّمَ جِثِيًّا ١٠ ثُمَّ لنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ١٠ ثُمَّ لَعُنْ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ ثُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ١٠ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ١٣ ثُمَّ نُجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُّا وِنَذَرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١٠٠ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَبِنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٠٠ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا ورنَّيًّا ٧٦ قُلْ مَنْ كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ مَلْبَبَّدُدُ لَهُ ٱلرَّحْبَنُ مَدًّا ١٠ حَنَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَدَابَ وإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وأَضْعَفُ جُنْدًا ٧٨ ويَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱهْتَدَوْا هُدًى ١٩ وَٱلْبَاتِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّك تَوَابًا وَخَيْرٌ مَوَدًا ١٠٠ أَنَوَأَيْتَ ٱلَّذِى كَفَمَ بِآيَاتِمَا وِقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١٨ أَطَّلَعَ ٱلْقَيْبَ أَمِ ٱتَّدَدَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١٨ كَلًّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ٣٠ وَنَوثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ١٠٠ وَٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ٥٨ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٦ أَلَمْ نَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَانِرِينَ تَرُّزُهُمْ أَزًّا ٨٠ فَلَا تَكْفِلُ عَلَيْهِمْ إِنَّهَا نَعْدُ لَهُمْ عَدًّا ٨٠ يَوْمَ خُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَن وَفْدًا ١٩ وَنَسُوقُ ٱلْخُرِمِينَ إِلَى جَهَلَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِنْدَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا ١١ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِثْتُمْ هَيْنًا إِذًا ١٣ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاكَ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَعِرُّ ٱلْجِبَالُ عَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ومَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَن أَنْ يَتَّعِدَ وَلَدًا ١٠ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا آتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

٥٠ وَكُلُّهُمْ آبِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرْدًا ٩٠ إِنَّ ٱلْحِينَ آمَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَيَعْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَنُ وَدًا ٩٠ وَإِنَّهَا يَشَرْوَاهُ بِلِسَائِكَ لِنُبَشِمْ بِهِ ٱلنُقَّقِينَ وَتُعْفِرُ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ٨٠ وَكَمْ أَصْلَكُمَا عَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نَحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدِرُ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ٨٠ وَكَمْ أَصْلَكُمَا عَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نَحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحْدِرُ بِهِ قَوْمًا لُكًا مَا وَكَمْ أَصْلَكُمَا عَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ نَحْمِهُ لَهُمْ رَكُوا أَحْدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكُوا أَنْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكُوا أَنْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكُوا أَنْ اللّهَا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

### سورة طع

مكَنة رعى مائة وخمس وثلثون آية بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْأُولَى ٣٣ وَٱصْمُمْ يَكُكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآء مِنْ غَيْرٍ سُوَّه آيَةً أُخْرَى ٢٠ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا ٱلْكُبْرَى ٢٠ إِنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٢٦ قَال رَبِّ ٱشْرَعْ لِي صَدْرِي ٢٧ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ٢٨ وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ٢٩ يَفْقَهُوا تَوْلِي ٣٠ وَٱجْعَلُ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٣١ هَرُونَ أَخِي ٣٣ ٱشْدُهْ بِهِ أَرْبِي ٣٣ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ٣٣ كَيْ نُسَجِّكَ كَثِيرًا وَنَذْكُوكَ كَثِيرًا ٣٠ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٦ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ بَا مُوسَى ٣٧ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ٣٨ إِذْ أَرْحَبْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ٣٩ أَن ٱقْذِنِيةِ فِي ٱلتَّابُوت فَاقْدْفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ مَلْيُلْقِمِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَٱلْقَبْتُ عَلَيْكَ تَعَبَّةً مِنِّي ٥٠ رَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١١ إِذْ تَبْشِي أَخْتُكَ نَتَقُولُ عَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرُّ عَبْنُهَا وَلَا تَعْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَتَجَّيْنَاكُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّاكُ فُتُونًا ٢٠ فَلَبِثْتَ سنينَ في أَهْل مَدْيَنَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى ٣٣ زَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ٣٣ إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلا تَنبّا فِي ذِكْرى هُ إِنْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ٣٩ فَقُولًا لَهُ تَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَكَكِّمُ أَوْ يَخْشَى ٣٠ قَالًا رَتَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفُرْطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْفَى ٨٠ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْبَعُ وَأْرَى ٢٩ فَأُتِيَاهُ نَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآثِلُ وَلَا تُعَكِّبْهُمْ قَدْ جِثْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَٱلسَّلامُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱللَّهُدَى ﴿ إِنَّا قَدْ أُرحِى إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى اه قَالَ فَمَنْ رَبَّكُمَا يَا مُوسَى ١٥ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمٌّ هَكَى ٣٠ قَالَ فَهَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى مْ قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ٥٠ أَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وسَلَكَ لَكُمْ فِبهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ أَرْرَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَتَّى ٥٩ كُلُوا وَٱرْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ

لِأُولِي ٱلنَّهَى ١٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ ثَارَةً أُخْرَى ٨٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا نَكَدُّبَ وَأُبَّى ١٥ قَالَ أَجِثْتَنَا لِتُعْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِحِثْرِكَ يَا مُوسَى ١٠ فَلَتَأْتِيَنَّكَ بِحِثْمٍ مِثْلِدِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَك مَوْعِدًا لَا نُعْلِفُهُ غَنْ وَلَا أَنْتَ مَكَاكًا سُوى ﴿ ١٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلرِّيمَةِ وَأَنْ يُحْشَرُ ٱلنَّالُسُ نُحْمَى ١٣ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ نَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ١٣ قَالَ لَهُمْ مُوسَى رَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١٠ قَيُهُ عِتَكُمْ بِعَذَابِ رَقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَى ١٥ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجْوَى ٩٦ قَالُوا إِنْ هَذَان لسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُغْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْفِكُمْ بِحِعْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ ٱلْمُنْكَى ١٧ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتَّثُوا صَفًّا وَقَدْ أَنْكُمَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ٩٨ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى ٩٩ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِبُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ١٠ فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ١١ قُلْنَا لَا تَعَفْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَى ١٣ وَٱلْقِ مَا فِي يَبِبنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّهَا صَنَعُوا كَبْنُهُ سَاحِمٍ وَلَا يُقْلِخُ ٱلسَّاحِمُ حَيْثُ أَتَّى ٣٠ فَأَلْقِيَ ٱلصَّحَرَةُ مُجَّدًا فَالُوا آمَمًا مِرَتٍ عَرُونَ وَمُوسَى ٢٠ قَالَ أَآمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلجَّعْمَ فَلْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلاَصْلِبَنَّكُمْ فِ جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَدَابًا وأَبْقى ٧٠ قَالُوا لَنْ نُونِرَكَ عَلَى مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّهَا تَقْتِي عَذِهِ ٱلْخُيَوةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَاتًا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلشِّعْمِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ٧٩ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُعْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَهُوتُ نِيهَا وَلَا يَعْيَا ١٧ وَمَنْ يَأْتِه مُؤْمِنًا قَدْ عَبِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَاثِكَ لَهُمْ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْفَلَى ٧٨ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِنْ تَخْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ نِبهَا وِذَلِكَ جَزَآءُ مَنْ تَرَكِّي ١٩ وَلَقَدْ

أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْم بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْم يَبَسًا لا تخافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى الله فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ لِجُنُورِهِ نَقَشِيَهُمْ مِنَ ٱلْمَيْم مَا غَشِيَهُمْ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ١٣ يَا بَنِي إِسْرَآثِلَ قَدْ أَخْيَنْنَاكُمْ منْ عَدْرِكُمْ رَوَاعَدْنَاكُمْ جَائِبَ ٱلطُّورِ ٱلأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَّالسَّلْوَى ٣٠ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي نَقَدْ هَوَى ١٠٠ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابّ وَآمَنَ رَعَبِلُ صَالِحًا ثُمَّ آعْتَكَى مه رَمَا أَعْتِلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ١٩ قَالَ هُمْ أُولَاهَ عَلَى أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ١٨ قَالَ فَإِنَّا قَدْ نَتَنَّا قُوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِي ٨٨ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى تَوْمِهِ غَصْبَانَ أَسِفًا ٨٩ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدُّتُمْ أَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَقْتُمْ مَوْعِدِى ﴿ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِكُ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُبِّلْنَا أَوْرَارًا مِنْ زِينَةِ ٱلْقُوْمِ فَقَدَّفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وإِلَّهُ مُوسَى فَنَسِيَ الله عَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَبْهِمْ فَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٠ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَرُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فَعِنْتُمْ بِعِ زَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَنُ فَأَتَّبِعُوني وَأَطِيعُوا أَمْرِى ٣٠ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَبْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴿ قَالَ يَا عَرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا أَلَا تَتْبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرى ه قَالَ يَا آبْنَ أَمَّ لَا تَأْخُدُ بِلِخِيْتِي وَلَا يِرَأْسِي إِنِّي خَشِبتُ أَنْ تَفُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآئِكَ وَلَمْ تَرْقُبْ تَوْلِي ٩١ قَالَ نَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيْ قَالَ بَصُوْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِعِ فَقَبَصْتُ تَبْضَةً مِنْ أَثَم ٱلرَّسُولِ فَنَبَدَتُهَا وَكَكَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ١٧ قَالَ نَادْعَبْ نَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْخَيْرِةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ رَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن نُخْلَقَهُ وَٱنْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْدٍ

عَاكِفًا لَنُعَرِّقَتُهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ١٠ إِنَّهَا إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ رَسِعَ كُلَّ شَيْء عِلْمًا ٩٠ كَذَلِك نَفْشٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآه مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا ١٠٠ مَنْ أَغْرَضَ عَنْدُ فَإِنَّهُ يَعْبِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ١٠١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ١٠٢ يَوْمَ يُنْعَمُ فِي ٱلصُّورِ وَخَشُمُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِدٍ زُرْقًا ١٠٣ يَتَخَافَتُونَ بَبْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ١٠٠ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَغُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْقَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٥ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ١٠٩ فَيَكَرُهَا أُ قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى نِمهَا عِرَجًا ولَا أَمْتًا ١٠٧ يَوْمَثِيْ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْبَعُ إِلَّا هَبْسًا ١٠٨ يَوْمَثِذٍ لَا تَنْقَعُ ٱلشَّعَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ تَوْلًا ١٠٩ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ وَلَا بُحِيطُونَ بِعِ عِلْمًا ١١٠ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْهَيِّ ٱلْقَبَّوم أَ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وهُوَ مُؤْمِنْ فَلا يَعَافُ طُلْبًا وَلَا عَضْمًا ١١١ وكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ ثُوْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ إِ ٱلْرَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُعْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١١٣ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ أَ وَلَا تَخْجُلُ بِٱلْقُرْآنِ مِنْ تَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ١١٠ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آنَمَ مِنْ تَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ١١٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآثِكَةِ ٱلنَّجُدُوا لِآدمَ نَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي نَعُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ رَلِزُوجِكَ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ١١١ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ١١٧ وَأَنَّكَ لَا تَطْمَوُ فِيهَا وَلَا تَغْحَى ١١٨ فَوَسُوسَ إِلَيْدِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَذْلُك عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ١١٩ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَكَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِعًا يَخْصِفَان عَلَبْهِمَا مِنْ وَرَى ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى آَنَمُ رَبَّهُ فَعَوَى ١٣٠ ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ١٣١ قَالَ ٱهْبِطَا

مِنْهَا جَبِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَذُو نَإِمًّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى ١٣٦ نَبَي ٱلْمَبَع هْكَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ١٣٣ وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ١٢٠ وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَى ١٢٥ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْقَنِي أَعْمَى رَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ ١٣٩ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا رَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنْسَى ١٢٧ وَكَذَلِكَ تَجْزى مَنْ أَسْرَكَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ١١٨ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَعْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَبْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُرلِي ٱلنُّهَى ١٣١ رَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمًّى ١٣٠ قَاصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تَبْلَ طُلْمِعِ ٱلشَّبْسِ وَقَبْلَ غُرُرِيهَا وَمِنْ آنَاهَ ٱللَّيْلِ نَسَيِّعْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ١٣١ وَلا تَهُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِعِ أَزْواجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ رَرِزْق رَبِّكَ خَيْرٌ رَأَبْقَى ١٣٣ رَأْمُمْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَٱصْطَبِمْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَاتِبَةُ لِلتَّقْوَى ١٣٣ وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَرِلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلكُّفِف ٱلأُرلَى ١٣٠ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَاهُمْ بِعَدَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ تَبْلِ أَنْ نَذِلً وَغَنْزَى ١٣٥ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّضُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَهْجَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّرِيِّ ومَنِ ٱهْتَدَى

## سورة الانبيآء

. . .

مكّية وهي مائة واثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبمِ

ا ﴾ إِثْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ٣ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ

ذِكْم مِنْ رَبِّهِمْ نُحْدَثِ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ٣ لَاهِيَةً تُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرْ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ ٱلجِّعْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ \* قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضِ وَهُوٓ ٱلسَّيِيعُ ٱلْقَلِيمُ ه بَلْ قَالُوا أَضْفَاتُ أَحْلَامِ تَلِ ٱنْتَوَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِمْ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوُّلُونَ ٩ مَا آمَنَتْ تَبْلَهُمْ مِنْ تَرْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ يُومُنُونَ ٧ وَمَا أَرْسَلْنَا تَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ نَاسْأَنُوا أَهْلَ ٱلدِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٨ وَمَا حَعَلْنَاهُمْ حَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ أَمُّ صَدَقْنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَخْبَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآء وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١٠ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيعِ ذِكْرُكُمْ أَنَلًا تَعْقِلُونَ ١١ زَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ تَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً وأَنْشَأْنَا تَعْدَهَا تَوْمًا آخَرِينَ ١١ فَلَمًّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَرْكُفُونَ ٣ لَا تَرْكُفُوا رِآرْجِعُوا إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ رَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تْسْأَلُونَ ١٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَالِبِينَ ١٥ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ١٩ رَمَّا خَلَقْنَا ٱلسَّبَآء وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُبَا لَاعِبِينَ ١١ لَوْ أَرْدُنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدْنًا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ١٨ بَلْ نَقْذِفْ بِٱلْحَقِي عَلَى ٱلْبَاطِلِ نَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقًى وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مَمَّا تَصفُونَ ١١ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَعْسِرُونَ ٢٠ يُسَجِّعُونَ ٱللَّبْلَ وَٱللَّهَارَ لَا يَقْتُرُونَ ٢١ أَمْ ٱلَّغَذُوا آلِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ فُم يُنْشِرُونَ ٣٦ لَوْ كَانَ يِبهِهَا آلِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُجْعَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعُرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ٣٣ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ٢٠ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَمَ قُلْ هَانُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّى فَهُمْ مُعْرِضُونَ ١٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَمْلُكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا نَاعْبُدُونِ ٣٩ وَقَالُوا ٱتَّقَدُ

ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُجْعَانَهُ مَلْ عِبَانْ مُكْرَمُونَ ٢٧ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ١٨ يَعْلَمُ مَا بَبْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ٢٩ إِلَّا لِمَن ٱرْتَفَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٣٠ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَحْزى ٱلطَّالِمِينَ ٣١ أَوْلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا أَنَّ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْبَآء كُلَّ شَيْه حَيّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْض رَوَاسَى أَنْ تَسِدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا نِجَاجُا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَذُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآء سَقْفًا تَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ أَ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّبْلُ وَٱلنَّهَارَ وٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ ى فَلَكٍ يَسْبَكُونَ ٣٠ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ تَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَمَانْ مَتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ٣٩ كُلُّ نَفْسِ ذَآتَعَهُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرْ وَٱلْخَبْرِ فِتْنَعٌ وَإِلَنْنَا أَ تُوْجَعُونَ ٣٧ وَإِذَا زَآكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَذَا ٱلَّذَى يَدْكُمُ آلِهَتْكُمْ وَهُمْ بِذِكْمِ ٱلرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ ٣٨ خُلِقَ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَغْجِلُونِ ٣٦ رَيَقُولُونَ مَنَّى هَذَا ٱلْرَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠٠ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ ا وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصُرُونَ ١٩ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَظَ نَتَبْهَتْهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا فُمْ يُنْظُرُونَ ٣٠ وَلَقَدِ ٱسْتُهْرِقَ بِرُسُلٍ مِنْ تَبْلِكَ نَحَاق بِٱلَّذِينَ سَجِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِرُّنَ ٣٣ فَلْ مَنْ يَكْلُوُكُمْ بِٱللَّيْل وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مَلْ ثُمْ عَنْ ذِكْحٍ رَتْهِمْ مُعْرِضُونَ ٢٠ أَمْ لَهُمْ آلِهَةً تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا ثُمْ مِنَّا يُعْجَبُونَ مَ مَلْ مَتَّعْنَا هَوُّلآه وٓ آبَآءهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَبْهِمُ ٱلْعُنْمِ أَنَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَتْقُصُهَا مِنْ أَطْرَانِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَالِبُونَ ٣٩ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بَّالْوَحْي وَلَا يَسْمَعُ ٱلصَّمُّ ٱلدُّعَآء إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ٧٠ وَلَثِنْ مَسِّتْهُمْ نَفْحَةٌ من عَذَابِ

رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا رَبُّلُنَا إِنَّا كُمًّا طَالِمِينَ ١٠ وَنَضَعُ ٱلْمَوَارِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ نَلَا تُطْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ٤٩ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآء وِذِكُوا لِلْمُتَّقِينَ ٥٠ ٱلَّذِينَ يَحْشَرُنَ رَبَّهُمْ بِٱلْفَيْبِ وَهُمْ مِنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٥ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارِكٌ أَنْزِلْنَاهُ أَمَانُتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَهِبمَ رُشْكَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِعِ عَالِمِينَ ٣٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيةِ وَقَرْمِعِ مَا عَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ٩٠ قَالُوا وَجَدْنَا آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ٥٠ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَارُكُمْ في ضَلَالٍ مُبِينِ ١٠ قَالُوا أَجِنْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ٧٠ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهْنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٨٠ وَتَاللُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ١٠ غَجَعَلَهُمْ جُدَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْدِ يَرْجِعُونَ ١٠ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَبِنَ ٱلطَّالِبِينَ ١١ قَالُوا سَبِعْنَا فَتَّى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ٣٠ قَالُوا فَأْتُوا بِعِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ٣٠ قَالُوا أَأَنْتَ نَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَالَ بَلْ نَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ١٠ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَتْتُمُ ٱلطَّالِمُونَ ٩٦ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُوسُهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَوُّلَاهَ يَنْطِقُونَ ١٧ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْقَعُكُمْ شَيْنًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أَيِّ لَكُمْ وَلِبَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٨ قَالُوا حَرَّفُوهُ وَٱنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ٩٦ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا تَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَحْسَرِينَ ١١ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا نِيهَا لِلْعَالَبِينَ ٣٠ وَوَهَبْنَا لَهُ إِنْحَقَ وِيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ٣٠ وَجَعَلْمَاهُمْ أَيِّمُنَّا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ نِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِنَّامَ ٱلصَّلَوة

رَإِيتَآءَ ٱلرَّكَوةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ٣٠ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ خُكُمًا وَعِلْمًا وَخَيَّنَاهُ منَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ ٱلْخُبَآئِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَاسِقِينَ ٥٠ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالحِينَ ٧٩ ونُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ نَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وأَهْلَهُ من ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٧٧ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِما إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْه فَأَغْرَقْفَاهُمْ أَجْمَعِبنَ ٧٨ وَدَاوُد وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْخَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وكُنَّا لِحُكْمِهمْ شَاهِدِينَ ٧١ نَفَهَّبْنَاهَا سُلَيْبَانَ وَكُلًّا آتَبْنَا حُكُّبًا وَعلْبًا وَتَخَّوْنَا مَعَ دَاوُد ٱلْجِبَالَ يُسَجِّعْنَ وَٱلطَّبْرَ وَكُنَّا فَاعِلِبِنَ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُعْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكُرُونَ ١٨ وَلسُلَيْمَان ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرى بأَمْرِهِ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنا فبهَا رُكُنّا نكُلْ شَيْء عَالِمِينَ ١٨ ومِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُومُونَ لَهُ وَيَعْمَلُون عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافظينَ ٣٨ وأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَيِّي مَسَّنَى ٱلضُّرُّ وأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِبِينَ ﴿ هِ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ فَرِّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ ومِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةُ منْ عنْدِنَا ونِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ٥٠ وإِسْتِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وِذَا ٱلْكَفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّارِينَ ٨٩ وأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّالحِبنَ ١٨ وَذَا ٱلنَّونِ إِذْ ذَهَبَ مُفَاصِبًا فَطَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى ق ٱلطُّلْمَات أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ٨٨ فَٱسْتَجَبُّنَا لَهُ ونَجَّيْنَاهُ مِن ٱلْقُمِّ وكَذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنينَ ٨٩ ورَكَرِيَّآء إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا نَذَرْنِي فَرْدَا وأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَارِنِينَ ١٠ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ ورقبْنَا لَهُ يَحْيَى وأَصْلَحْنَا لَهُ رَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُون في ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبَا وَرَهَبًا وكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 11 وٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَوْجَهَا فَنَكَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحنَا وجَعَلْنَاهَا زَاَّبْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينِ ١٣ إِنَّ هَذِهِ أُمَّنَّكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ٣٣ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ تَنْتَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا

رَاجِعُونَ ١٠٠ فَمَنْ يَعْمَلْ مِن ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ١٥ وَحَرَامٌ عَلَى تَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونِ ١٩ حَتَّى إِذَا فْتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ١٠ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحُقُّ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَا رِيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُتًّا ظَالِمِينَ ١٨ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَاردُونَ ٩٠ لَوْ كَانَ هَوُّلآ آلِهَةٌ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ نِيهَا خَالِدُونَ ١٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١١١ إِنَّ ٱلَّذِينِ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا ٱلْخُسْنَى أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١٠٢ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا رهُمْ فِيمَا ٱشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ١٠٣ لَا يَحْزُنْهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ ٱلْمَلَاثِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنْنُمْ تُوعَدُونَ ١٠٠ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيّ ٱلجِّجِلِّ لِلْكُتُب كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلرُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْمِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ١٠٩ إِنَّ في هذا لَبلاغًا لِقُومٍ عَابِدِين ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ١٠٨ قُلْ إِنَّهَا يُوحَى إِلَّ أَنَّهَا إِلَهُكُمْ إِلَةً وَاحِدٌّ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ١٠٠ فإنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَآ وإنْ أَدْرِى أَقْرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا قُوعَدُونَ ١١٠ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِن ٱلْقَوْلِ وِيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١١١ وَإِنْ أَدْرى لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَكُمْ رَمْتَاعٌ إِلَى حِينِ ١١١ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْخُتِّقِ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُون







ا يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَة ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ ٢ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَبًّا أَرْضَعَتْ رَتَصَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلٍ حَبْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ٣ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِقَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ \* كُتِبَ عَلَيْهِ أَتَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيدِ إِلَى عَذَابِ ٱلسِّعِيمِ ، يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِن ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمْ مِنْ نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ مُخَلِّقَةٍ وغَيْر مُخلَّفَةٍ لِنْبَتِّن لَكُمْ وَنُقِرٌّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآء إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا تُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ رِمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقّ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَكِ ٱلْعُمْمِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَوَى ٱلْأَرْضَ هَامِكَةً كَإِذَا أَنْزِلْنَا عَلَيْها ٱلْهَآء ٱهْتَزّْتْ وزبتْ وأَنْبتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْج بَهِيم ٩ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وأَنَّهُ يُعْيِي ٱلْمَوْتَى وأَنَّهُ على كُلِّ شيُّهُ تَدِيرٌ ٧ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةً لَا رَيْبَ نِيهَا وأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُور مُومِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِعَيْرٍ عِلْمٍ ولَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اللَّهِ عَلَيْمَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ ونُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ١٠ ذَلِكَ بِمَا تَدَّمَتْ يَدَاكَ رأَنْ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ١١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِعِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ يِتْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِةِ حَسِمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١١ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ومَا لَا يَنْقَعُهُ ذَلِكَ هُوَ

ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ٣٠ يَدْعُو لَمَنْ صَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبِثْسَ ٱلْمَوْلَى وَلِبِثْسَ ٱلْعَشِيرُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينِ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٥ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ نَلْيَهُدُهُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآهُ ثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنْظُمْ هَلْ يُدُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١١ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وٱلَّذِينِ هَادُوا وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَى وَّالْحَبُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ١٨ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَهُدُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ وَّالشَّبْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالنَّجَمُ وَالدَّوَابُّ وكَثِيمٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيمٌ حَتَّى عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ١١ وَمَنْ يُهِنِ ٱللَّهْ نَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ٢٠ عَذَان خَصْبَانِ ٱخْنَصَبُوا فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُوسِهِمْ ٱلْخَبِيمُ ١١ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ولَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ٣٦ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيهَا رِذُوتُوا عَدَابَ ٱلْخَرِيقِ ٣٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُعَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَعَبٍ وَلُوْلُوًّا ولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٢٠ وَهُدُوا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ ٱلْخَبِيدِ ، ٢ إِنَّ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَاجِدِ ٱلْخُرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَآءَ ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِي ٣١ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْخَادِ بِطُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٧ وَإِذْ بَرَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْتًا وطَهِّمْ بَيْتِي لِلطَّآيْفِينَ وَٱلْقَاتِينِينَ وَٱلرُّكُعِ ٱلجُّهُودِ ١٨ وَأَذِّنْ فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ هَامِمٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَي عَمِيقِ ٢٦ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدُكُووا آسْمَ

ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ نَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَآدِسَ ٱلْفَقِيمَ ٣٠ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورُهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣١ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ خُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّه رأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُعْلَى عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَرْثَان وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ ٱلزُّورِ ٣٣ حُنَفَآء لِلَّهِ غَيْمَ مُشْرِكِينَ بِهِ ومَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّهَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآء تَتَغْطَفُهُ ٱلطَّيْمُ أَرْ تَهْرِى بِهِ ٱلرِّيْمُ فِ مَكَانِ تَحِيقِ ٣٣ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَآئِمَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَغْمَى ٱلْفُلُوبِ ٣٣ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ تَحِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعلنا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَةً وَاحِدُهُ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِيمِ ٱلْمُعْبِتِينَ ٣٦ ٱلَّذِينِ إِذَا ذُكِمَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ غْلْرِبُهُمْ وْٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيبِي ٱلصَّلَوةِ وِمِمَّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَّٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَآئِمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَبْرٌ فَٱذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتٌ فَإِذَا رِجَبَتْ جُنْرِبُهَا مَكْلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا ٱلْقَانِعَ وٱلْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ تَحَرَّنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣٨ لنَّ يَنَالَ ٱللَّهَ لَخُومُهَا ولَا دِمَآرُها ولكِنْ يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِك تَخَرَّهَا لَكُمْ لِنُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَداكُمْ وَهَشِمِ ٱلْحُسِنِينَ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ٥٠ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيمٌ اللهِ اللَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَبْمٍ حَقِّي إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَّئِنَا ٱللَّهُ وِلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْصَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعْ وبِبْعْ وَصَلَوَاكْ وَمَسَاجِهُ يُدُكُرُ فِبِهَا آسْمُ ٱللَّهِ كَنِيرًا ولَبَنْصُرَنَّ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَزِيزٌ ٣٣ أَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلُوةَ وَآتَوْا ٱلرَّكُوةَ وَأَمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنْكَمِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ٣٣ وَإِنْ يُكَذِّبُوك

فَقَدُ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وعَانٌ وَقَهُودُ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيمٍ مِم فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ نَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشَهَا وَبِثْم مُعطَّلَةٍ وقَصْم مَشِيدٍ ٥٠ أَفَلَمْ يَسِيرُوا في ٱلْأَرْض فَنَكُونَ لَهُمْ اللَّوبُّ يَعْقِلُون بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ ولَكِنْ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ٢٩ وِيَسْتَهُعِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَنْ يُغْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْما عِنْكَ رَبِّك كَأْلُفِ سَنَةِ مِمَّا تَعْدُّونَ ٣٠ وكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَة أَمْلَيْتُ لَهَا وهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذتُهَا وإِلَّ ٱلْمَصِيرُ ٤٨ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٩٦ فَالَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَات لَهُمْ مَعْفَرَةٌ ورزْق كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوا في آياتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَائَكَ أَحْدابُ ٱلْجِيْمِ ١٥ ومَا أَرْسَلَّنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ ولا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْجُمُ ٱللَّهُ مَا يُلْفِي ٱلشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكُمُ ٱللَّهُ آياته وَّٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينِ فِ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وٱلْقاسِيَةِ قُلُونُهُمْ وإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ مَعِيد ٣٠ وليعْلَمَ ٱلَّذِينِ أُوتُوا ٱلْعِلَّمَ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِعِ فَتُعْبِتَ لَهُ قُلُونُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِي ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صرَاطِ مُسْتَقِيمٍ م وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي مرْيَةِ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةٌ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ هِ ٱلْمُلْكُ يَوْمَثِذِ لِلَّه يَحْكُمُ بَنْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم ٥٩ وٱلَّذِين كفروا وكَذَّنوا بِآيَاتِنَا فَأُولَآئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ عَاجَرُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ غْتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَتَّهُمْ ٱللَّهُ رِرْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْمُ ٱلرَّازِتِينَ ٨٠ لَيُدْخِلَتَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٠ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِبِثْلِ مَا عُرِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفْوٌ عَفُورٌ ١٠ ذَلِكَ

بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَبِيعُ بَصِيمٌ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَالِيُّ ٱلْكَبِيمُ ١٦ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَتُصْيِمُ ٱلْأَرْفُ مُعْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٣ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ رِإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْقِنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٠٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْفِ وْالْفَلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَعْمِ بِأَمْرِةِ وَيُمْسِكَ ٱلسَّمَآءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِنْدِيدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْييكُمْ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ٩٦ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا ثُمُّ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتَقِيمٍ ١٧ وَإِنْ جَادَلُوكَ نَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨ أَللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونِ ٩٩ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّبَآه وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُمَرِّلُ بِعِ شُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِعِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَّالِبِينَ مِنْ نَصِيرٍ ١٠ وَإِذَا ثُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي رُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفرُوا ٱلْمُنْكُمَ يَكَادُون يَسْطُون بِٱلَّذِينَ يَعْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا فُلْ أَفَأْنَيِّنُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَكَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَبِعُوا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وِلَوِ ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ ٱلكَّبَابُ شَيًّا لَا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وٱلْمَطْلُوبُ ٣٣ مَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَرِقٌ عَزِيزٌ ١٠٠ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلآئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٥٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ ثُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱرْكَعُوا وَٱمُّخُدُوا زَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَآنْعَلُوا آلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٧٧ وَجَاهِدُوا فِي ٱللَّهِ حَقَّ

سورة ٢٣

جِهَادِهِ هُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلذِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ ٱلنُسْلمينَ ١٠ مِنْ قَبْلُ وَفِ هَذَا لِيَكُونَ ٱلرُّسُولُ شَهِيكا عَلَيْكُمْ وَقَكُونُوا شُهَدَآ، عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآثُوا ٱلرَّكُوةَ وَٱعْتَصِمُوا بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَعَمَ ٱلْمَرْلُى وَفِهُمَ ٱلنَّصِيمُ

# سورة المؤمنين

مصّية وهى مائة وثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جز ۱۱

تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَآء تَنْدُتُ نَالَكُهْنِ وصبْغ لِلْآكِلينَ ١١ وَإِنَّ لَكُمْ في ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مبًّا في نُطُونِهَا ولَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَنبرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٣٦ وَعَلَيْهَا وعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٣٣ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا إِلَى تُوْمِعِ فَقَالَ يَا قَوْمِ آعْنُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَنْرُهُ أَعَلَا تَتَّقْون ٢٠ فَقَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينِ كَعَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا نَسْرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآء ٱللَّهُ لأَنْزَلَ مَلاَّتِكَةً مَا سَمِعْنا بِهَذَا فِي آنَائِنَا ٱلْأَوْلِينَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَحْلُ بِهِ جِنَّةً فَتَرَتَّصُوا به حَتَّى حين ٢١ قَالَ رَبِّ ٱنْصُونى بِمَا كَذَّبُونِ ٢٠ فَأَوْحَبْنَا إلله أَنِ آصْنَع ٱلفْلْكَ بِأَعْنَيْنَا ووحْمنَا فَإِذَا جَآء أَمْرُنَا وَمَارَ ٱلتَّتُورُ ١٨ فَٱسْلُكُ فعهَا من كُلِّ رَوْجَعْن ٱثْنَبْن وأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَبْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُحاطِنني في ٱلَّذِينِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَفُونَ ٢٩ فَإِذا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ على ٱلفُلْكِ فَفُل ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٣٠ وَقُلْ رَتَ أَنْرِلْهِي مُنْرِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ كَيْرُ ٱلْمُنْزِلِين ٣١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وإِنْ كُمَّا لَهُنْنَلِينَ ٣٣ ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ تَوْنَا آخَرِين ٣٣ فَأَرْسِلْنَا فِيهِمْ رِسُولًا مِنْهُمْ أَن آعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَةٍ غَبْرُهُ أَمَلا تَتَّقُونِ ٣٣ وِنالَ ٱلْمَلاُّ مِنْ قَوْمه ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وكَذَّبُوا بِلِقَآء ٱلْآخِرَةِ وَأَنْرِنْمَاهُمْ فِي ٱلْخُنَرِةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا نَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِبًّا نَأْكُلُونَ ٣٥ مِنْهُ وِيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٩ وِلَنَنْ أَطَعْتُمْ بَشَوا مِثْلُكُمْ إِنَّهُمْ إِذًا لِخَاسِرُونَ ٣٧ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مَنَّمْ وَكُنْتُمْ ثُوَابًا وَعِطَامَا أَنْكُمْ غُخْرَجُونَ ٣٨ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَذُونَ ٣٩ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَونُنَا ٱلدُّنْبَا نَمُوتُ وَغَيْمًا وَمَا نَعْنُ بِمَبْغُونِهِنَ ٣٠ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجْلٌ ٱلنَّتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا وَمَا نَكُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ١٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصْرْنى بِهَا كَذَّبُونِ ٢٣ قَالً عَمَّا قَلِيلٍ لَيْصْحِكُنَّ نَادِمِينَ ٣٣ نَاْخَدتْهُمُ ٱلصَّيْعَةُ بِٱلْحُقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآ، فَبُعْدا

لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ جَمَّ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُونًا آخَرِينَ وَم مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ٩٩ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَثْرَا كُلُّهَا جَآء أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضَا وجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَى وأخاهُ عَرُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ٨٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ٩٩ فَقَالُوا أَنْوُمِنَ لِبَشَرَيْن مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَادِدُونَ ٥٠ فَكَدَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ١٥ وَلَقَدُ آتَيْنا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١٠ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ آيَةً وْآوِيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ مِه وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتْكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱتَّقُونِ ٥٠ فَتقَطُّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرحُونَ ٩٥ فَكَرُّوهُمْ فِي غَبْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ٥٥ أَيُحْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُمْ بعِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ ٨٠ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٠ وَالَّذِينَ أَمُّ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤُمِنُونَ ١١ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبْهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ١٣ وَٱلَّذِينِ يُؤْتُونَ مَا آتَوًا وَقُلُوبُهُمْ وَحِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبَّهِمْ رَاجِعُونَ ١٣ أُولَائِك يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ١٠٠ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وِلَكَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْخَتِّى وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ بلُ فَلُوبُهُمْ فِي عُمْرَةٍ مِنْ هَذَا زَلَهُمْ أَعْمَالًا مِنْ دُونِ ذَلِكَ ثُمْ لَهَا عَامِلُونَ ٩٩ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثْرَفِيهِمْ بِٱلْعَدَابِ إِذَا ثُمْ يَجْأُرُونَ ١٧ لَا تَجْأُرُوا ٱلْيوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٨ قَدْ كَانَتْ آيَاتي تُنْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقابِكُمْ تَلْكِصُونَ ٩٩ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَكْجُرُونَ ٧٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا ٱلْقَرْلَ أَمْ جَآهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ١١ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ بِعِ جِنَّةٌ بَلْ جَآءُهُمْ بِالْخَقِي وَأَكْثَرُهُمْ لِكْقِ كَارِهُونَ ٣٠ وَلَوِ

ٱتَّبَعَ ٱلْحَقَّى أَهْوَآءهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْفُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلُ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكرهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرهِمْ مُعْرضُونَ ٢٠ أَمْ تَسْأَلْهُمْ خَرْجًا فَعَرابُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ٥٠ وَإِنَّكَ لَتَكْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٦ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُرُّمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ٧٠ وَلَوْ رَحِبْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهمْ مِنْ ضُرّ لَكَبُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَدَابِ قَمَا ٱسْتَكَانُوا لِرُبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٧٠ حَتَّى إِذَا نَتَعْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيدٍ مُبْلِسُونَ ٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ ٱلسَّبْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَنْدَدَةَ قليلًا مَا تَشْكُرُونَ ١٨ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ رَإِلَبْهِ نُحْشَرُونَ ١٣ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْيِي رَيْمِيتُ رَلَهُ ٱخْتِلَاف ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَنَلَا تَعْقِلُونَ ١٣٨ بَلُ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ مِه قَالُوا أَثِدًا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِطَامًا أَثِنًّا لَبَبْغُوثُونَ مه لَقَدْ رُعِدْنَا نَعْنُ وَآبَآوُنَا هَذَا مِنْ تَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيمُ ٱلْأَرَّلِينَ ٨٠ قُلُ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨ سَبَقُولُونِ لِلَّهِ قُلْ أَفلَا تَكَكُرُونَ ٨٨ قُلْ مِّنْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ ٱلسَّبعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٨٩ سَيَقُولُونِ لِلَّهِ قُلْ أَلَلًا تَتَّقُونَ ١٠ قُلْ مَنْ بِبَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْء وهُوَ لِجِيمُ ولَا يْجَارُ مَلَيْدٍ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١ سَيَعُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُحْكُرُونَ ١٣ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِٱلْخَقِي رَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٣٠ مَا ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ٩٦ رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٧٠ وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ١٨ إِدْنَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّثَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ٩٠ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١٠٠ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْصُرُونِ ١٠١ حَتَّى إِذَا جَآء أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ

١٠٢ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلًّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرْزَخْ إِلَى يَرْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٣ فَإِذَا نُغِعَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَثِنِ وَلَا يتَسَآءَلُونَ ١٠٠ نَمَنْ تَغْلَتْ مَوَارِينُهُ تَأُولَاثِكَ ثُمْ ٱلْمُفْكِدُونَ ١٠٠ وَمَنْ خَقَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَآئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٩ تَلْغَمُ وُجُرِعَهُمُ ٱلنَّارُ رَهُمْ فِيهَا كَالِّحُونَ ١٠٠ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي ثُتْلَى عَلَيْكُمْ نَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٠٨ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا رَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ ١٠٩ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَإِنْ عُدْنَا نَإِنَّا ظَالِمُونَ ١١٠ قَالَ ٱخْسَوًّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون الله الله عَلَى الله عَبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ
 الله الله عَلَى الله عَبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْمُ ٱلرَّاحِبِينَ ١١١ فَٱتَّعَدَتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسُوْكُمْ ذِكْرى وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَعْتَكُونَ ١١٣ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ ٱلْبَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ ثُمُ ٱلْفَآتِرُونَ ١١٠ قَالَ كَمْ لَبِثْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١١٥ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَاسْأَلِ ٱلْعَادِينَ ١١١ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١١٧ أَتَحَسِبْتُمْ أَنْهَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْبَلِّكُ ٱلْخَقّ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ومَنْ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِعِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَافِرُونَ ١١٨ وَقُلْ رَبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَبْرُ ٱلوَّاحِبِينَ

## سورة النور

مدنيّة وهي اربع وستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا وَنَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا ۖ آيَاتٍ تَبِنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَكَكُّرُونَ

٢ أَلرَّانِيَةُ وَٱلرَّانِي نَا جُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاتَّةً جَلْدَةٍ ولا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤُمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدٌ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ أَلوَّانِي لَا يَنْخِ إِلَّا رَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلرَّانِيَة لا يَتْكِهُهَا إِلَّا رَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَخُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَٱلَّذِينَ يَرْمُون ٱلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْثُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء تَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِفُونَ • إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْكُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٩ وٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَكَآء إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَبِنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَامِسَاءُ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَان مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٨ وِيَدْرَوُ عَنْهَا ٱلْعَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِبِنَ ٱلْكَاذِبِينِ ٩ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآوًا بآلْإِنْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ لَا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ مَا آكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ١١ لَوْلَا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَدَا إِنْكُ مُبِينٌ ٣ لَوْلًا جَآوًا عَلَيْه بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآء فَأُولَائِك عِنْدَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكاذِبُون ١٠ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيدِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَخْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٥ وَلَوْلًا إِذْ سَبِعْتُمُوهُ تُلْتُمّ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ١٩ يَعِظُكُمْ ٱللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِمِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠ وَيْبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينِ آمَنُوا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ فِي ٱلدُّنْيَا وْالْآخِرَة وْاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٠ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُهُ وأَنَّ ٱللَّهَ رَوَّكْ رَحِيمٌ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَات ٱلشَّيْطَان ومَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْخُشَاء وَٱلْمِنْكُمِ وَلَوْلًا فَضْلَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ أَتَذَا ولَكنَّ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَآءُ وٱللَّهُ سَبِيعٌ عَليمٌ ٣٦ وَلا يَأْتَل أُولُوا ٱلْفَضْل مِنْكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى ٱلْقُرْمَى وٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ولْيَعْفُوا وْلْيَصْغَوُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وْٱللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْخُصَنَات آلْعَافِلات ٱلْمُؤَّمِنَاتِ لْعَمْوا في ٱلدُّنْيَا وْٱلْآخَرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٢٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَبْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وأَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٥ يَوْمَئِذِ يُوتِبهِمْ ٱللَّهُ دينَهُمْ ٱلْحَتَّى رِيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ ٱلْمُبِينُ ٢٦ أُفْجِيثَاتُ لِخْبَيثِينَ وَٱفْجَبِيثُونَ لِخْبَيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وْٱلطَّقِبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَاثِكَ مُبَرَّونَ مِمًّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَقْفِرَةً وَرِرْقٌ كَرِيمٌ ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْمَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْفِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلَهَا ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَدَكَّرُونَ ١٨ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذِّنَ لَكُمْ وَإِنْ تِيلَ لَكُمْ ٱرْجِعُوا فَٱرْجِعُوا هُوَ أَرْكَى لَكُمْ وْٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٩ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَة فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وْٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٣٠ قُلْ للْمُؤْمنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ويَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ رِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُومِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُغُولَتِهِنَّ أَوْ آبَاتَتِهِنَّ أَوْ آبَآه بُغُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآتُهِنَّ أَوْ أَبْنَآتُهِنَّ أَوْ أَبْنَآتُهِنَّ أَوْ أَبْنَآتُهُنَّ أَوْ أَبْنَآتُهُ بْغُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ تَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ يِسَائِهِنَّ أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْمِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِن ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَرْرَاتِ ٱلنِّسَآء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلهنَّ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَبِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ٣٣ وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامَى مِنْكُمْ وٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فَقَرَآءَ يُعْنِهمُ ٱللَّهُ مِنْ نَصْلِهِ وٱللَّهُ واسِمٌ عَلِيمٌ ٣٣ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحَا حَتَّى يُفْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِعِ وٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِبًّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآثُوهُمْ مِنْ مَالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى آتَاكُمْ ولَا تُكْرِهُوا نَقَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَآء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُوزٌ رَحِيمٌ ٣٠ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ٣٥ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ مَثَلُ نُورِةِ كَيشُكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلبِّصْبَاحُ فِ زُجَاجَةٍ أَلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّقٌ يُوتَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَازٌ نُوزٌ عَلَى نُور يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَآء وَيَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيَّم عَلِيمٌ ٣٦ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُوْقَعَ رَيُدُكَمَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَرِّجُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُرِ زُالْآصَالِ ٣٧ رَجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكُمِ ٱللَّهِ وَإِتَامِ ٱلصَّلَوةِ وَإِيتَآهُ ٱلزَّكُوةِ يَعَانُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيعِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ٣٨ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَيِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرُّزُنَّى مَنْ يَشَآء بِقَيْم حِسَابِ ٣٩ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلطَّمْآنُ مَآء حَتَّى إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْمٍ لُجِتِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ نَوْتِهِ مَوْجٌ مِنْ نَوْتِهِ سَحَابُ طُلُبَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ

ٱللَّهُ لَهُ نُورًا قَمَّا لَهُ مِنْ نُورِ ١٩ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّجُ لَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ وَّالطَّيْمُ صَاتَّاتٍ كُلُّ تَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيعَهُ وَّاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٣٣ أَلَمْ تَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يُوْجِى سَحَابَا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَوِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِدِ مَنْ يَشَآء رَيَّصْرِفْهُ عَنْ مَنْ يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْتِهِ يَدُهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ مِ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصَارِ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَآهِ فَيِنْهُمْ مَنْ يَنْشى عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْشِي عَلَى أَرْبَعِ يَغْلَقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآء إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ مَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آياتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَنْ يَشَآءَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٩ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقًى مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَائِكَ بِٱلْمُومْنِينَ ٣٠ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ رَرُسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فريقً مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ ٨٠ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ ٱلْحُقُّ يَأْتُوا إِلَيْعِ مُذْعِنِينَ ٩٩ أَفِي تُلْرِيهمْ مَرَفٌ أَمِ ٱرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلُ أُولَاثِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونِ ٥٠ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَاثِكَ هُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَعْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِعِ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ١٥ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَثِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِنُوا طَاعَةٌ مَغْرُونَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣٠ قُلْ أَطِيمُوا ٱللَّهَ وَأَطِيمُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْدِ مَا حُبِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُبِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلاغُ ٱلْبُبِينُ مِنْ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَعْلِفَنَّهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَعْلَفَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ رَلَيْمَكِّمَنَّ لَهُمْ

دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَى لَهُمْ ولَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَرْنِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيًّْا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٠ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَآنُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ٩٠ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَثَ مَوَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلُوةِ ٱلْجُمْ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ ٱلطَّهِيرَةِ ومِنْ بَعْدِ صَلْوةِ ٱلْعِشَآء ثَلَثُ عَرْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَائِ بَعْدَهُنَّ طَوَّانُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٨٠ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَأْنِنُوا كَمَا ٱسْتَأْذَن ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ٥٠ وْٱلْقَرَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآء ٱللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاجٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ عَيْمَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَٱللَّهُ سَبِيعْ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَّجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمُريضِ حَرَجْ وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ نُيُرتِكُمْ أَرْ بُيُرتِ آبَآئِكُمْ أَرْ بُيُرتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ نُيُرِتِ إِخْرَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَرَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَرْ بُيُوت أَخْوَالِكُمْ أَرْ نُيُوت خَالَاتِكُمْ أَرْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَرْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَائِ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ١١ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسُكُمْ تَجِيَّةً منْ عِنْدِ ٱللَّهِ مُمَارَكَةً طَيْبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَات لَعَلَّكُمْ تَعْقلُونَ ١٣ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْم جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَاثِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَّاللَّه ورَسُولِه فَإِذَا ٱسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

### سورة الفرقان

مكِّنة وهي سبع وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبَارَكَ ٱلَّذِى تَرُّلُ ٱلْفُرْخَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالِمِينَ تَدِيرًا ٣ ٱلّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّجِدُهُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلمُلْكِ لَهُ مُلْكُ ٱلشَّوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّجِدُهُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً وَلَا يَشْلِكُونَ مَوْقًا وَلا يَشْلِكُونَ مَوْقًا عَلَا اللَّهِ الْفَلْ ٱلْتَرَاهُ وَأَعْلَى اللَّهُ الْقَرِينَ ٱلْوَلِينَ ٱلْكَوْلِينَ ٱلْكَوْلِينَ ٱلْكَوْلِينَ ٱلْكَوْلِينَ اللَّهُ اللَّهِ مَلْكُ وَلَوْلِ ٱلسَّالِمِينُ ٱلْأَوْلِينَ ٱلطَّعَلَمَ وَلا أَلْوَلِينَ اللَّهُ اللَّوْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

النَّنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكُ فَصُورًا ١١ بَلَ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِبَنْ كَذَّبُوا فِي السَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِبَنْ كَذَّبُوا فِي السَّاعَةِ مَا الْمَا رَفِيرًا فَي السَّعِمُ الْهَا تَعْيَطًا وَرَفِيرًا أَلْهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَعِمُوا لَهَا تَعْيُطًا وَرَفِيرًا أَلَكُمْ أَنُولُ عَنْهُمُ اللَّهِ عَنْهُ الْمُلَدِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُمْ فَيُولُ وَاللَّهِ عَنْهُ اللَّهُمْ فَي اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَنَالًا اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُمُ عَنَا اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُمُ وَاللَّهِ عَنْهُولُ عَنْهُ اللَّهُمُ عَنَالًا اللَّهِ عَنْهُولُ مَن اللَّهِ عَنْهُولُ مِنْ اللَّهِ عَنْهُولُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَنَالًا السَّعِيلَ ١٩ قَالُوا عَنْهُ وَلَا اللَّهِ عَنْهُولُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَى مَنْ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَمْلُولُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَمْلُهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَمْلُولُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللِمُلِلَمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

الله والله المستورة المستورة الله المستورة المستورة المستورة المستورة الله المستورة الله المستورة الم

جزء ١٩

بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ٣٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلًا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِعِ مُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ٣٠ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِثْنَاكَ مَا لْحَقِي وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ٣٦ أَلْذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَاثِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَصَلُّ سَبِيلًا ٣٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَرُونَ وزِيرًا ٣٨ تَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أَ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ٣٦ وقَوْمَ نُوجٍ لَبًّا كَذَّبُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيبًا ﴿ وَعَادًا رَقُهُودَ وَأَمْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا نَيْنِ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ١٠ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْقَالَ وَكُلًّا تَلَبُونَا تَتْبِيرًا إلف النوا عَلَى القرايةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُون نُشُورًا ٣٣ وإِذَا رَأَرْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَدًا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا جُ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلًا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْها وسَوْكَ يَعْلَمُونِ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَدَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا هُ أَرَأَيْتَ مَن ٱلَّغَدَ إلههُ عَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكِيلًا ٣٦ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْنَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَرْ يَعْقِلُونِ إِنْ ثُمْ إِلَّا كَالْانْعَامِ بَلْ ثُمْ أَصَلُّ سَبِيلًا ٢٠ أَلَمْ نَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ ٱلظِّلُّ رِلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّبْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا مُع ثُمَّ تَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا تَبْضًا يَسِيرًا ١٩ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱللَّيْلَ لِبَاسًا وْالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاجَ بُشُوًّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء طَهُورًا ١٥ لِنُعْيِي بِدِ بَلْكَةً مَيْتًا رِنْسْقِيَهُ مِمًّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١٠ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّكُرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ٣٠ وَلَوْ هِثْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ٢٠ فَلَا تُطِع ٱلْكَانِرِين وَجَاهِدُهُمْ يِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ٥٠ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَةٍ ٱلْجَعْرَيْنِ هَذَا عَكْبٌ نُرَاتٌ وَهَذَا مِلْمٌ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُهَا بَرْزَخًا وَهِرًا تَجُورًا ٥٠ وَهُوَ

ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ٥٠ ويَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْقَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ٨٠ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ٥٠ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِن أَجْمِ إِلَّا مَنْ شَآء أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ١٠ وتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَتِّي ٱلَّذِي لا يَمُوتُ وَسَيِّمْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِعِ بِكُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا أَلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وْالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَأَسَّأَلُ بِعِ خَبِيرًا ١١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلْمُخُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وِمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْهُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٣ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وتَمَرًّا مُنِيرًا ١٣٠ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱللَّيْلِ وٱلنَّهَارَ خِلْقَةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكُمَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ١٠٠ وعبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ١٥ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونِ لِرَبِّهِمْ لَجَّذا وَقِيَامًا ٩٩ وَٱلَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا ومُقَامًا ١٧ وَٱلَّذِينِ إِذَا أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَان بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ١٨ وَٱلَّذِينِ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَمَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرِّمَ ٱللَّهْ إِلَّا بِٱلْخَقِّ وِلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك يَلْقَ أَثَامًا ٩٩ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رِيَعْلُدٌ فِيهِ مُهَانًا ١٠٠ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَن وعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّآتِهِمْ حَسَّنَاتٍ وكان ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ١١ وَمَنْ تَابَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابا ٣٠ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وإِذَا مَرُّوا بِٱللَّعْوِ مَرُّوا كِرَامًا ٣٣ وَٱلَّذِينِ إذا ذْكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنَا وَفْرِيَّاتِنَا تُرَّةً أَعْيُن وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ٥٠ أُولَائِك يُجْرِوْنِ ٱلْفُرْفَقَ بِمَا صَبَرُوا رِيْلَقَوْنَ فِيهَا تَجِيَّةٌ وسَلَامًا ٧٦ خَالِدِينَ فِيهَا حَسْنَتْ مُسْتَقَوَّا وَمُقَامًا ٧٠ فَلْ مَا يَغْبَرُّ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَارُكُمْ فَقَدْ كَذَّنَهُمْ فَسَرْفَ يَكُونُ لِزَامًا

## سورة الشعرآء

مكَية وهى ماثتان وثمان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ أ

ا طَسمَ تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٣ لَعَلَّكَ بَاخِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُومنينَ ٣ إِنْ نَشَأُ نُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ ٱلسَّبَآءَ آيَةً نَظَلَّتْ أَعْنَاتُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ م وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْمٍ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ، فَقَدْ كَذُّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَآءُ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِزُنَ ٩ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱتُّتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَقَفُونَ ١١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ١١ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ١١١ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ١٠ قَالَ كَلَّا فَانْهَبَا بِآيَاثِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَبِعُونَ ه نَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٧ قَالَ أَلَمْ ذُرَّتِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ١٨ وَفَعَلْتَ نَعْلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٦ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالَبنَ ١٠ فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَقَبَ لِى رَبِّى حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٣ وَتِلْكَ نِعْمَةً تَمُتُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدت بَنِي إِسْرَآثِلَ ٣٣ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ٣٣ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقنىنَ

مِ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ أَلَا تَسْتَبِعُونَ ١٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ٣٩ قال إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَجَعْنُونٌ ١٧ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ ومَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ١٨ قَالَ لَثِن ٱتَّقَدْتَ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَتْكَ مِنَ ٱلْمَجُونِينَ ٢٦ قَالَ أَوْلُوْ جِثْنُكَ بِشَيْء مُبِينِ ٣٠ قَالَ نَأْتِ بِعِ إِنْ كُنْتَ منَ ٱلصَّادِقِينَ ٣١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ٣٣ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ٣٣ قَالَ لِلْمَلِا حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ٣٠ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِحِجْرِةِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ٣٠ قَالُوا أَرْجِهُ وأَخَاهُ وَٱبْعَتْ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ٣٩ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَّخًارِ عَلِيمٍ ٣٧ نَجُمَعَ ﴿ التَّخَرَةُ لِيبِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ٣٨ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَتْنُمْ مُعْتَبِعُونَ ٣٩ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا ثُمُ ٱلْعَالِبِينَ ٣٠ فَلَمًّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْن أَئِنّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا غَنْ ٱلْعَالِبِينَ ١٠ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَبِنَ ٱلْمُقَرّْبِينَ ٣٠ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ٣٠ قَالُقُوا حِبَالَهُمْ رَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ نِرْعَوْنَ إِنَّا لَتَحْنُ ٱلْقَالِبُونَ ٤٠ نَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ نَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١٥ فَأُلْقِي ٱلحَّحَرِةُ سَاجِدِينَ ٢٩ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ ٨٠ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ تَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ ﴾ ٱلَّذِي عَلَّبَكُمُ ٱلدِّحْرَ فَلَسَّوْفَ تَعْلَبُونَ ١٠ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ قَالُوا لَا صَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّمَا مُنْقَلِبُونِ ١٥ إِنَّا أَ نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْم بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُرنَ ٣٠ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآتَينِ حَاشِرينَ م إِنَّ عَرُّلاهَ لَشِرْدِمَةٌ تَلِيلُونَ ٥٥ رَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَآئِطُونَ ٥٩ رَإِنَّا لَجَيِيعْ حَادِرُونَ ٥٧ فَأَخْرَجْمَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ٨٥ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥٩ كَذَلكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ١٠ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ١١ فَلَمَّا قَرَآءَ ٱلْجَمْعَانِ قَالَ

أَحْعَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونِ ١٣ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ٣٣ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ ٱضْرِبْ بِعَصَاكَ ٱلْبَعْمَ مَا نَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ يَرْقٍ كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ وأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١٠٠ وأَجْيَنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِين ٩٦ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٧ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانِ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ٩٨ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩٩ وَٱقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اذ قَالَ الأَبِيعِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ١١ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ ١٢ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِنْ تَدْعُونَ ١٣ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ وَالُوا نَلْ وِجَدْنَا آبَآءنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُون ٥٠ قالَ أَمَرَأَيْنُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
 وَالُوا نَلْ وَجَدْنَا آبَآءنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُون ٥٠ قالَ أَمَرَأَيْنُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ٧٠ أَنْتُمْ وَآبَازُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ٧٠ فَإِنَّهُمْ عَدَّرٌ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ ٱلَّذِي ﴿ خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ١٧ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِنْنِي وِيسْقِبنِ ١٠ وَإِذَا مَرضْتُ نَهُو يَشْفِينِ ١٨ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ١٣ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَفْفِرَ لِي خَطِئَتِي يَوْمَ ٱلدِّين ٣٨ رَبِّ هَبْ لِي حُكُمًا وأَلْخِفنِي بِٱلصَّالِحِينَ ٨٣ وَٱجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ٥٨ وَٱجْعَلْنِي مِنْ رَرَتةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ٨١ وَٱغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينِ ١٨ ولَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١٨ يَومَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ ولَا بَنُونَ AA إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ مَفَلْبِ سلِيمٍ 40 وأُرْلفتِ ٱلْجُمَّةُ لِلْمُقَّقِينِ 10 وبُرْرَتِ ٱلْجِيمُ لِلْعَادِينِ ٣ وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونِ ٣٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ عَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ ينْتصِرُونِ ١٠ فَكُبْكِبُوا فِيهَا ثُمْ وٱلْغاوُونَ ١٠ وجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٦ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُون ٩٠ تَاللَّهِ إِنْ كُمَّا لَفِي صَلالٍ مُبِين ٩١ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِ "الْعَالَمِينَ ٩١ ومَا أَصَلْنَا إِلَّا "الْخُبْرِمُونِ ١٠٠ نَمَا لَنَا مِنْ ٩٨ شَافِعِينَ ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَبِيمٍ ١٠٢ فلوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ وإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيز ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٩ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوجٌ أَلَا

تَتَقُونَ ١٠٧ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٠٨ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وأَطِيعُونِ ١٠٩ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ١١٠ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ III قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ III قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١١٣ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٠ ومَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ه إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١١٦ قَالُوا لَثِنْ لَمْ تَنْتَدِ يَا نُوخٍ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُرْجُومِينَ ١١٧ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١١٨ فَٱفْتَعْ بَيْلِي وَمَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجْنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١ فَأَخْبَنْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاتِسَ ١١١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنينَ ١٣٢ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٣٣ كَذَّبَتْ عَاذٌ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٢٠ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦٥ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٣٩ فَأَتَّفُوا ٱللَّهَ وأطِيعُون ١٢٧ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١١ أَنَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ آيَةً تَعْبَثُونَ ١١٩ وَتَتَّعِدُونَ مَصَانعَ لعَلَّكُمْ تَغَلَّدُونَ ٣٠ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ١٣١ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٣٣ وَٱتَّقُوا ٱلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٣ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَتَنِينَ ١٣٠ وَجَنَّاتٍ وغيون ١٣٥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ ١٣١ قَالُوا سَوَآلَا عَلَيْنَا أوعَطْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَاعِظِينَ ١٣٠ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٣٨ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ١٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُمْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ومَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ زإنَّ رَبَّكَ لهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِم أَلَا تَتَّقُونَ ١٩٣ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ١٩٥ نَاتَقُوا ٱللَّهَ وَأُطِيعُونِ ١٠٥ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٩ أَتْتْرَكُونَ بِيمَا هَاهْنَا آمِنِينَ ١٠٧ فِي جَمَّاتٍ وَعُيُونِ ١٩٨ وَزُرُوع وَفَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١٩٩ وَتَنْعِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ

١٥٠ فَا تَقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥١ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينِ ١٥٢ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٥٣ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِن ٱلْمُحَرِينِ ١٥٠ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينِ ١٥٠ قَالَ هَدِهِ نَاقَةً لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ١٥١ ولا تَمَسُّوهَا بِسْوَ، فيَأْخُذَكُمْ عَذَابْ يَرْمِ عَظِيمٍ ١٥٧ فَعَقُرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينِ ١٥٨ فَأَخَدهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينِ ١٥٥ وإنَّ رَتَكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٠ كَدَّبتْ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٩١ إِذْ قال لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوظَ أَلَا مَتَّفُون ١٩٢ إِنِّي لَكُمّ رَسُولٌ أُمِينٌ ١٩٣ فَٱتَّقُوا ٱللَّه وأطِيعُون ١٩٦ ومَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْمِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ١٦٥ أَتَأْنُونَ ٱلدُّكْرَانِ مِنَ ٱلْعَالَمِينِ ١٩٦ وتَدْرُونِ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُون ١٩٧ قالُوا لَئِنَ لَمْ تَنْتَعِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِن ٱلْمُغْرَجِينِ ١٩٨ قَال إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِن ٱلْقَالِينِ ١٩٩ رَبِّ نَجِّني وأَهْلِي مِمَّا يَعْمِلُونِ ١٧٠ فَنَجَّيْنَاهُ وأُعْلَهُ أَجْمَعِينِ ١١١ إِلَّا عَجْوِرًا فِي ٱلْعَابِرِينِ ١٧٣ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآحَرِينِ ١٧٣ وأُمْطُونًا عَلَيْهِمُ مَطَرًا عساءً مَطرُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٧٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيه ومَا كَان أَكْتَرُهُمْ مُومِّنِينَ ١٧٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ ١٧٩ كَذَّبَ أَفْخَابُ ٱلْأَيْكِةِ ٱلْمُوْسَلِينَ ١٧٧ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٧٨ إِنِّي لَكُمْ رَسُولَ أَمِينٌ ١٧٩ فَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٨٠ ومَا أَسَّالُكُمْ عَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١١١ أَوْنُوا ٱلْكَيْلَ وِلا تَكُونُوا مِن ٱلْخُسِرِينَ ١٨٦ ورنوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٣ ولَا تَجْعَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ولَا تَعْتَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِين ١٨٠ وْأَتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينِ ١٨٥ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْبُحَّرِينِ ١٨٩ ومَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا وَإِنْ نَطْنُكَ لَبِنِ ٱلْكَاذِبِينِ ١٨٧ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآءَ إِنْ كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِبِي ١٨٨ قَالَ

رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَرْمِ ٱلطُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُوْمِنِينَ ١٩١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ١٩٣ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٣ نَزَلَ بِعِ ٱلرُّونِ ٱلزَّمِينُ ١٩٠ عَلَى تَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْدْرِينَ ١٩٠ بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينٍ ١٩١ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُمِ ٱلْأُولِينَ ١٩٧ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَا، بَنِي إِسْرَآئِلَ ١٩٨ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَبِينَ ١٩١ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ٢٠٠ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي تُلْوبِ ٱلْمُخْرِمِينَ ٢٠١ لَا يُؤْمِنُون بِعِ حَتَّى يَرَوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠٦ نَيَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٣ نَيَقُولُوا هَلْ نَعْنُ مُنْظُرُونَ ٢٠٠ أَنَبِعَذَابِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ٢٠٠ أَنْرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٢٠٩ ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ٢٠٧ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَثَّعُونَ ٢٠٨ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ تَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ٢٠٩ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِيينَ ٢١٠ ومَا يَتَزَّلَتْ بِعِ ٱلشَّيَاطِينُ ٢١١ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ومَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١٢ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ٢١٣ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلْهَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدَّبِينَ rie وَأَدْدِرْ عَشِيرَتكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ١٥٠ وَآحْفِصْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِن ٱلْمُزُّمِنِينِ ٢١٦ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٧ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ٢١٨ ٱلَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٩ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ٢٢٠ إِنَّهُ هُو ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢١١ هَلْ أُنَيِّنُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَرَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ٢٢١ تَنرَّلُ عَلَى كُلِّ أَمَّاكٍ أَثِيمٍ ٢٣٣ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَاذِبُونَ ٢٣٠ وٱلشَّعَرَآ، يَتَّبِعْهُمُ ٱلْقَارُونَ ٢٢٥ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ٢٣٩ وأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ٢٢٧ إِلَّا ٱلَّذِينِ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا ٣٨ وَٱنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

#### مَكِينَة وهي خمس وتسعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا طس تلك آيَاتُ ٱلْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ٣ هٰذَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ فَمْ يُوقِنُونَ مَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ نَهُمْ يعْمَهُونَ ، أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَدَابِ رَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ ثُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ٩ وَإِنَّكَ لَثُلَقِّي ٱلْفُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ٧ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِدِ إِنِّي آنَسْتُ نَازًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ تَبَسِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٨ فَلَمًّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِك مَنْ فِي ٱلنَّارِ ومَنْ حَوْلها وسُبْعَان ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 4 يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ١٠ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَبَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رِلَّى مُدْبِرًا ۖ رِلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَغَفْ إِنِّي لا يَعَانُ لَديَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١١ إِلَّا مَنْ ظَلَم نُمَّ بَدَّل حُسْنا بعد سُوَّ بِإِتِّي عَفُورٌ رَحِيمٌ ١١ وأَنْخِلْ يدَكَ فِي جَنْبِكَ تَخْرُجْ بَيْصَاء مِنْ غَيْمٍ سُوَّه فِي تِسْعِ آياتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا تَوْمًا مَاسِقِينِ ٣ فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ آيَانَنا مُبْصِرةً قَالُوا هَذَا سِحْمٌ مُبِينٌ ١٠ وجَحَدُوا بِهَا وَآسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوًّا فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٥ ولَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وسُلَيْمَانَ عِلْمًا رَقَالَا ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيمٍ مِنْ عِبَادِةِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٦ وروبَّ سُليْمَانُ دَاوُد وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ غَلِّمْنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْمِ وأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْمُبِينُ ١٧ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ حُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْمِ مَهُمْ يُوزَعُونَ ١٨ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وادِ ٱلنَّبْلِ قَالَتْ نَمْلَةً ·

يَا أَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱنْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَخْطِمَتْكُمْ سُلَيْمَانُ رَجْنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١ نَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْرْعْنِي أَنْ أَشْكُمْ نِعْمَتَك ٱلَّتِي أَنْقَبْتَ عَنَّ وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ٢٠ وَتَقَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْعَآتِينِينَ ١٦ لَأُعَذِبَتُهُ عَدَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَعَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٦ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحَطتُ بِمَا لَمْ نُعِطْ بِعِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِبن ٣٣ إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرأَةً تَمْلِكُهُمْ وأُرتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء رلهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٢٠ وَجَدِتُهَا وتَوْمَهَا يَعْجُدُونَ لِلشَّيْسِ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَرَيَّنَ لَهُمْ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ٥٠ أَلَّا يَهُجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي يُعْرِجُ ٱلْخَبِّ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وِيَعْلَمُ مَا تَعْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ٢٦ أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٢٧ قال سَنَنْظُرُ أَصدقْتَ أَمْ كُنْتَ مِن ٱلْكاذِبِينِ ١٨ إِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تولُّ عنْهُمْ فَأَنْظُمْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ ٣٦ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْبَلَا إِلَى أَلْقِيَ إِلَى كِمَابٌ كَرِيمُ ٣٠ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَان رَإِنَّهُ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣١ أَلَا تَعْلُوا عَلَى ٣ وأُتُونِي مُسْلِمِينَ ٣٣ قَالَتْ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَقْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُرِنِ ٣٣ قَالُوا خَتْنُ أُولُوا قُوَّةِ وأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وٱلأَمْرُ إِلَيْكِ فَالنَّطْرِى مَا ذَا تَأْمُرِين ٣٠ قَالَتْ إِنَّ ٱلنَّلُوكَ إِذَا دَخَلُوا تَرْيَعً أَفْسَدُرهَا وجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً وكَذَلِك يَفْعِلُون ٣٠ زَاتِي مُرْسِلَةً إليْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَفَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٦ فَلَمًّا جَآء سُلَيْمَان قَالُ أَثْبِدُّونَن بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِبًّا آتَاكُمْ نَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ٣٧ إرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَتَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ولَظُوجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وهُمْ صَاغِرُونَ ٣٨ قَالَ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِبنِي بِعَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِبِينَ

٣٩ قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ ٱلْجِنَّ أَنَا آتبكَ بعِ قَبْلَ أَنْ تَقْومَ منْ مَقَامكَ وإنَّى عَلَبْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ١٠ قَالَ ٱلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ مِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْقَدُ إِلَبْكَ طَرْفُكَ مَلَمًّا رَآهُ مُسْتَعَرًّا عَنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَصْل رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأَشْكُمْ أَمْ أَكُفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّهَا يَشْكُمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٦ قَالَ نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونِ ٢٣ فَلَبًّا جَآءتْ قِبلَ أَهكَدَا عَرْشُك قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وأُرتِبنَا ٱلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِيبِنَ ٣٣ وَصَدَّهَا ما كَانتْ تَعْبُدُ منْ دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانتُ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ ٤٠ قِعلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْمَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتْهُ لِجَةً وكَشَفَتْ عَنْ سَاقِنْهَا فَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ منْ قَوَارِيمَ هُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَبْمَانِ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٩ ولَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى نَمُودَ أَحَاهُمْ صَالحًا أَن آعْبُدُوا ٱللَّه فَإِذَا فُمْ فَرِيقَان يَخْتَصِبُونَ ٢٠ قَالَ يَا قَوْم لَمَ نَسْنَجُهُلُونِ نَّالسَّنَة قَبْلُ ٱلْخُسَنَة لَوْلا تَسْتَغْفُرُونَ ٱللَّه لَعَلَّكُمْ نُرْحَمُونِ ٩٨ قَالُوا ٱطَّبِّرْنَا بِكَ وَبِينٌ مَعَكَ قَالَ طَآنُزُكُمْ عِنْدُ ٱللَّه مَنْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْقَنُونَ ٢٩ وكان في ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْط يُفْسدُون في ٱلْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ٥٠ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ لَنُبَبَّتَنَّهُ وأَهْلُهُ نُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِتَّهِ مَا شَهدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِه وإنَّا لَصَادِتُونَ ١٥ وَمَكَرُوا مَكْرا ومَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٣٠ فَالنَّظُمْ كَبْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّوْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ٣٥ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَارِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَرْمٍ يَعْلَمُونَ عَه وأَخْيَنُنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٩٠ أَئِنْكُمْ لَتأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ ٱلنِّسَآء بَلُ أَنْتُمْ قَوْمْ تَجْهَلُونَ ﴾ ٧٠ نَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِعِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ تَرْيَتُكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ٨٠ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ تَدَّرْنَاهَا

جزء ٢٠

مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٥٠ وَأَمْطُوْنَا عَلَيْهِمْ مَطُوا نَسَآء مَطَرُ ٱلْمُنْذَرِينَ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَسَلَامٌ عَلَى عبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى أَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ١٩ أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء فَأَنْبَتْنَا بِعِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهُجَةِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٩٢ أُمَّنْ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَعْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَمْ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٣ أَمَّنْ يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ ٱلسُّورَ وَيَعْعَلُكُمْ خُلَفَاء ٱلْأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ قَلْبُلًا مَا تَذَكُّرُونَ ١٠٠ أَمِّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبُمِّ وَٱلْبَعْمِ وَمَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاجَ بُشْرا نَبْنَ يَذَى رَحْمَتهِ أَإِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْركون هُ أُمِّنْ يَبْدُرُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعبدُهُ ومَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وٱلْأَرْضِ أَإِلَا مَعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ ٩٩ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْقَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ومَا يَشْعُرُونَ ١٠ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ بَلِ الدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ أَمُّ فِي شَلِّكِ مِنْهَا مَنْ أَمُّ مِنْهَا عَمُونَ ٩٩ وقال ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنْذَا كُنَّا تُرَابًا وَآمَارُنَا أَنْنَّا لَكُمْرَجُونَ ١٠ لَقَدٌ وُعِدْنَا عَذَا خَتْنُ وَآنَاوُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ١١ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْفِ فَانْظُوْوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلْمُجُومِينَ ١٠ وَلَا تَحْزَنْ عَلَبْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْق مِمَّا يَمْكُرُونَ ٣٣ ويَفُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٣٠ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ نَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَكْعِلُونَ ٥٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ولَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآء وٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين ٧٨ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْآنَ يَفْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِلَ أَكْثَمَ ٱلَّذِي فَمْ فِيعِ يَغْتَلِفُونَ ا ٧٠ وإِنَّهُ لَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١٠ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَبْنَهُمْ بِحُكْمِةِ وَهُو

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١٨ نَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّى ٱلْمُبِينِ ١٣ إِنَّكَ لا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآ، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٣٠ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعُنْي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْعِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ مَم وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوتِنُونَ ٥٨ ويَوْمَ نَحْشُمُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ نَوْجًا مِثَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ٨٩ حَتَّى إِذَا جَآوًا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمًّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨٠ رَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا نَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ٨٨ أَلَمْ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُنْغَغُ فِي ٱلصُّورِ فَقَرِعَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ١٠ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِكَةٌ رَهِيَ تَنْمُ مَمَّ ٱلتَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْء إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١١ مَنْ جَآء بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَع يَوْمَثِذِ آمِنُونَ ٣٠ وَمَنْ جَآء بِالسَّيِّثَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٣ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبُّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْء وأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠ وَأَنْ أَتْلُو ٱلْقُرْآنَ فَمَن ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْذِرِين ١٥ وَقُلِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِعَافِلٍ عَبَّا تَعْبَلُونَ

### سورة القصص

#### مكيّة وهى ثمان وثمانون آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا طَسَمَ يِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإٍ مُوسَى رَفِرْعَوْنَ بِالْحُقِّ لِفَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣ إِنَّ نِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَآءهُمْ رِيسْتَعْيِي نِسَآءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۽ رَنْرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَعَلَهُمْ أَيَّةً وَجَعْمَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ه وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ونُرِى فرْعَوْن وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذُرُونَ ٣ وَأُوحَيْنَا إِلَى أَمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِبهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْرَنِي إِنَّا وَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٧ فَالْتَقَطَهُ آلُ يِرْعَوْنَ لِتَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَا إِنَّ بِرْعَوْن وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمًا كَانُوا خَاطِيْبنَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَبْن لِي ولَك لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وَأَصْبَحَ نُوَّادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَقَالَتْ لِأُحْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِنْ تَبْلُ نَقَالَتْ هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاهِحُونَ ٣ نَرَدُنْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَلَمَّا بَلغ أَشْدُهُ وَٱسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ خَبْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا نَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوْهِ نَا سْتَعَاتَهُ ٱلَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ نَوَكَرَهُ مُوسَى

نَقْضَى عَلَيْه قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُرٌّ مُضِلُّ مُبِينٌ ١٥ قَالَ رَّبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي نَاغْفِمْ لِي نَعَفَمَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٩ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى قَلَنْ أَكُونَ طَهِيرا لِلْمُجْرِمِينَ ١٧ فَأَصْبَحَ فِ ٱلْمَدِينَةِ خَآئِقًا يَتَرَقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُبِينٌ ١٨ فَلَمًّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُورٌ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَنُرِيكُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما تَتَلْتَ نَفْسَا بِٱلْأَمْسِ إِنْ تُرِيكُ إِلَّا أَنْ تَكُون جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونِ مِن ٱلْمُصْلِحِينَ ١٦ وَجَآء رَجُلْ مِنْ أَقْصَى ٱلْبَدِينَةِ يَسْعَى عال يَا مُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَبِرُونِ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِن ٱلنَّاهِجِين ٣٠ مُحرَجَ مِنْهَا خَآئِفا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبٍّ نَجْنِي مِن ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينِ ١١ ولمَّا تَوجَّه تِلْعآ، مَدْينِ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَآء ٱلسَّبِيلِ ٢٢ ولمَّا وَرَدَ مَآء مَدَّينَ وجَد عَلَيْدِ أُمَّةٌ مِن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ٣٣ رَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ ٱمْرَأْنَيْن تدُودانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَمَا لَا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَا ، وأَبُونا شَيْخُ كَبِيرٌ ٢٠ مسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلطِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ١٥ تَجَآءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السَّخِيَّاءَ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُولَ لِيَحْرِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمًّا جَآءَهُ وَقَصّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَعَفْ خَبُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ٣٦ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ ٱسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْمَ مَن ٱسْتَأْجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٧ قَالَ إِنِّي أُرِيكُ أَنْ أَنْكِلَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ عِجْ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَيِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقً عَلَيْكَ سَتَجِدْنِي إِنْ شَآءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ ٣٨ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي رَنَيْنَكَ أَيُّمَا ٱلْأَجليْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانِ عَلَىَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلً ٢٦ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجِل وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ ٱلطُّور نَازًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَازًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبَر أَوْ جَذُوةٍ مِن

ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٣٠ نَلَمًّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيُّ ٱلْرَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلنَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ٣١ وَأَنْ أَلْق عَصَاكَ فَلَمًّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ رِلَّى مُدْبِرًا رِلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ ولا تَعَفْ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ٣٣ أُسْلُكَ يَكَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوِّه وَالْمُهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهُبِ فَذَائِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى يَرْعَوْنَ وَمَلَثِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٣٣ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ٣٠ وأخِي هَرُونُ هُوَ أَنْهَمُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْ \* يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكذِّبُونِ ٣٠ قَالَ سَنَشُدٌّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَخَبْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَتَتُهَا وَمَنِ ٱقَبَعَكُمَا ٱلْقَالِبُونَ ٣٦ فَلَمًّا جَآءهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَبّناتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرّى ومَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِ آبَآئِنَا ٱلْأَوْلِينَ ٣٧ وقال مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَآء بِٱلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ رَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِمُ ٱلطَّالِمُونَ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلَيْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِى فَأُوتِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَتِي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَاذِيبِنَ ٣٩ وٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحَقِّ وظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ٥٠ فَأَخَذُناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْبُمِّ مَانْظُمْ كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ ٱلطَّالِمِينِ ١٩ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنْهُمُّ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ويوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ ٣٦ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَغْنَةٌ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامة هُمْ مِن ٱلْمَقْبُوحِبن ٣٣ ولَقَدْ آقَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَائِمَ لِلنَّاس وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَكَكَّرُونَ ٢٠ ومَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلْقَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ه، وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا تُرُونًا فَتَطَاوِلَ عَلَيْهِمُ ٱلْغُمُرُ رَمًا كُلْتَ قَارِيًا فِي أَعْلِ مَدْيَن تَعْلُو عَلَبْهِمْ آيَاتِنَا ولَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِبنَ

 وَمَا كُنْتَ بِجَادِبِ ٱلطُّورِ إِنْ تَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِنُنْدِرَ قَوْمًا مَا أَتَّاهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ تَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠ وَلَوْلًا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِهَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٨٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُرتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكُفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَانِرُونَ ٩٩ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابِ مِنْ عِنْد ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٥٠ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبغُون أَهْوَآ،هُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِنَّنِ ٱلَّذِيمَ هَوَاهُ بِغَيْمٍ هُدَى مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٥ وَلَقَدْ وصَّلْنا لَهُمُ ٱلْقُول لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون ١٥ أَلَّذِينِ آتَيْنَاهُمْ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلِه مُمْ مِهِ يُؤُمنُون ٣٠ وَإِذَا يُتَّلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمنًا مِعِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ تَبْلِهِ مُسْلِمِين ، ﴿ أُولاَئِكَ يُؤْتِرِن أَجْرِهُمْ مَرَّتَيْن مَا صَبَرُوا رِيَدُرون بِالْحُسنَةِ ٱلسِّيِّئَة رمِمّا رَرَقْناعُمْ يُنْفِقُون ٥٠ وَإِذَا سَمَعُوا ٱللَّقْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وِقَالُوا لِنَا أَعْمَالُنَا وِلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَعِي ٱلْجَاهِلِين ١٠ إِنَّكَ لَا تهْدِي مَنْ الْمُبَنَّتَ ولَكِنَّ ٱللَّهَ يهْدِي مَنْ يشآ؛ وهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينِ ٥٠ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ ٱلْهُدَى مَعك نَتَغَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُولِمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنا يُجْبَى إِلبَّهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْء رِرْقا مِنْ لَذْتَا وَلَكِنَّ أَحْتَرِهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٠ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ تَرْيَةِ بَطَرَتْ مَعِيشَتهَا فَتِلْكَ مَساكِنْهُمْ لَمْ تُسْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا فَعْنُ ٱلْوَارِثِينِ ١٥ وَمَا كَان رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهُمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وأَهْلُهَا ظَالِمُونِ ٩٠ ومَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ٠ فَمَتَاعُ ٱلْخُيْرَةِ ٱلكُّنْيَا وَزِينَتُهَا ومَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُون ١١ أَمَنَ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَقَعْنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحُبَوةِ ٱلدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ

ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ٣٠ رَيُّومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ هُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ٣٣ قالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ رَبَّنَا هَوُلْآءَ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغْرَيْنَاهُمْ كَمَا غَرَيْنَا تَبَرَّأْنَا إليْكَ ما كانوا إِيَّانَا يَعْبُدُونِ ١٠٠ وقِيلَ آدْعُوا شُرَكَآءُكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ رِزَأُوا ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمُ ٱلْبُرْسَلِينَ ٩٦ فَعَبِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآء يَوْمَئِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآ الْونَ ١٧ فَأَمَّا مَنْ قَابَ وَآمَن وعَبِلَ صَالِحًا فَعَسى أَنْ يَكُون مِنَ ٱلْمُفْلِحِين ١٨ ورَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشآ؛ ويَعْتاز مَا كَان لهُمْ ٱلْخِيرَةُ سُبْحان ٱللَّهِ وتعَالَى عَمَّا يُشْرِكُون ٩٩ ورَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ومَا يُعْلِنُون ١٠ وهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْخُبُّدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَة وِلَهُ ٱلْخُكُمُ وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونِ ١١ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَل ٱللَّهُ عليَّكُمُ ٱللَّيْل سَرّْمدا إِلَى يَرْم ٱلْقِيامةِ منْ إله عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيآ اللَّهِ اللَّهِ مَا قُلْ أَزَأَيْتُمْ إِنْ جَعَل ٱللَّهُ عليَّكُمْ ٱلنَّهَارَ سَرَّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلهْ غَيْرُ ٱللَّه يأتيكُمْ مِلَيْلِ تَسْكُمُونَ فيهِ أَفلَا تُبْصِرُونَ ١٣ وَمنْ رَحْمَتِهِ جَعلَ لَكُمُ ٱللَّيْل وٱللَّهَارَ لِتَسْكُنُوا مِنه ولِبنِّتَهُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ ويَوْم يُنَاديهم مبقُول أَيِّن شُركاتِي ٱلَّذِين كُنْتُمْ ترْعُمُونَ ١٥ ونَزعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شهيدا نَقُلْنَا هاتوا بُرْهَانكُمْ فَعلِمُوا أَنَّ ٱلْحَقَّ للَّهِ وَصَلَّ عَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُون ١٦ إِنَّ قَارُونَ كَان مِنْ قَوْم مُوسَى فَبَعَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِّحَهُ لتنْوْءُ بِٱلْفُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ تَوْمُهُ لَا تَقْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْقَرِحِينَ وَابْتَغ فِيمَا آتاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةَ ولا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِن ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِليْكَ ولا تبْع ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٨ قَالَ إِنَّمَا أُرتِينُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى أُرلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُمْ جَبْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ

ٱلْمُجْرِمُونَ ٧٩ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِه قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْخَيْرَةَ ٱلدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُرْتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ولا يُلَقَّاهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ٨١ فَعَسَفْنَا بِعِ رَبِدَارِةِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ١٨ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَعُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلْرِزْقَ لَهَنْ يَشَآ؛ مِنْ عِبَادِهِ ويَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَبْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِمُ ٱلْكَانِرُونَ ١٣٠ تلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخَرَةُ خَعْلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا نَسَادًا وٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُثَّقِينَ مَه مَّنْ جَآء بِٱلْحُسَنةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا رَمّنْ جَآء بِٱلسَّبْقَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّآتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥٨ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُوْآنَ لَوَادُّكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَآءَ بِٱلْهُدَى ومَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُبين ٨٩ ومَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ١٨ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ ٱللَّهِ نَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَنْكَ وٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٨٨ ولَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْء هَالِكَ إِلَّا وجْهَهُ لَهُ ٱلْخُكُمُ وإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ

## سورة العنكبوت

مكّنة وهى تسع وستون آية بِسْم ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبم

المَ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَغُولُوا آمَنًا وَهُمْ لَا يُفْتَلُونَ ٣ وَلَقَدْ
 فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَّفُوا وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ

٣ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْآتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَآء مَا يَعْكُمُونَ م مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَآء ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَآتِ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، وَمَنْ حَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَفَنِيٌّ عَن ٱلْعَالِمِينَ ٩ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ٧ ورصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ مَوَالِكَيْدِ حُسْنًا وإنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا ليْسَ لَكَ مِهِ علْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِنَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالحات لَنُدُّخِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٩ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذَى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِنْ جَآ ، نَصْرُ مِنْ رَتَّكَ لَيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَبْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِهَا في صُدُورِ ٱلْعَالَمِينِ ١٠ ولَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا ولَيعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ا وقال ٱلَّذِينَ كَعُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّبِعُوا سَبِبلَنَا ولْتَعْبِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُ بِحَامِلِينَ منْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْ ﴿ إِنَّهُمْ لَكَاذَبُونِ ١٦ وِلَيَعْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيْسًالُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٣٠ ولَقَدْ أَرْسلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَبْسِينِ عَامًا فَأَخَدَهُمْ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونِ ١٠ فَأَخْتِيْنَاهُ وأَحْجَابُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ١٥ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ آعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلَكُمْ خَبْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٩ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُرْتَانَا وَتَعَلَّقُونِ إِنْكَا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْتَغُوا عِنْدَ ٱللَّهِ ٱلرَّزْقَ وٱعْبَدُوهُ وْآشْكُوْوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ وَإِنْ تُكَدِّبُوا نَقَدْ كَدَّبَ أُمَمّْ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١٨ أُولَمْ يَرَوْا كَبْف يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١٦ قُلْ سِبرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأً ٱلْخُلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنْشِيُّ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدِيمٌ

٢٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ويَرْحَمُ مَنْ يَشَآءُ وإلَيْه تُقْلَبُونَ ١١ وما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ في ٱلأَرْضِ ولا في ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ ولِيِّ وَلا نَصِيمِ ٣٣ وْٱلَّذِينَ كفرُوا بِآيَاتٍ ٱللَّهِ وَلِقَاتِهِ أُولَائِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتي وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَاتْ أَلمْ ٣٣ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱفْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ ٱللَّهُ مِن ٱللَّارِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٣٠ وقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُوْنَانا مردَّة بَيْنكُمْ فِي الْخُيْرِةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُمُ بَعْضُكُمْ بِبَعْصِ ريَلْعَنُ عَصْكُمْ بَعْضًا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ وَمَّا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ١٥ قَآمَنَ لَهُ لُوظً وِمَالَ إِنِّي مُهَاحِرٌ إِنِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْخَكِيمُ ٣٩ ووعَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وبعْقُوبَ وجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلتُّبْرَّةَ وَٱلْكَتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وإنَّه في ٱلْآخِرَةِ لَبِن ٱلصَّالِحِينَ ٢٥ ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِةِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن ٱلْعَالَمِينَ ٢٨ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُون ٱلرَّجَالَ وتَقْطَعُون ٱلسَّبِيلَ وَتَأْنُونَ فِي نَادِيكُمْ ٱلْمُنْكَرَ فَمَا كَان جَوَابَ قَوْمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا ٱنْتنا ىعَدَابِ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّادِقِبنَ ٢٦ قَالَ رَبِّ ٱنْصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْم ٱلْمُفْسِدينَ ٣٠ ولَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالبِينَ ٣١ قَالَ إِنَّ فِبِهَا لُوطًا قَالُوا خَنْ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُجِّبنَهُ وأَهْلَهُ إِلَّا آمْراَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ ٣٣ ولَمَّا أَنْ جَآءتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيٓء نهم وضَاقَ نهِمْ ذَرْعَا زَقَالُوا لَا تَخَفُ ولَا تَخْزَنْ إِنَّا مُنَجُّونَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِن ٱلْفَادِرِينَ ٣٣ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّبَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ٣٠ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنةً لِقَرْم يَعْقِلُون ٣٥ وَإِلَى مَكْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَرْم ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وٱرْجُوا ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْقَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٣٩ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَمْبَكُوا فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ٢٧ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَبَّن

لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَرِّيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَّدُّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ٣٨ وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مُوسَى بِٱلْبَيِّنَات فَأَسْتَكُبَرُوا فِي ٱلْأَرْض وَمَا كَانُوا سَابقِينَ ٣٩ فَكُلًّا أَخَذْنَا دَذَنْبِهِ فَيِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَنْه حَاصِبًا ومنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيِّحَةُ ومنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ومنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ومَا كَانِ ٱللَّهُ لِيَطْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلَمُونَ ٢٠ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱلنَّفَوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَلْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْحَكِمِمُ ٣٢ وتلك ٱلأَمْثَال نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونِ ٣٣ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ أَثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَبْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِم ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْغُشَآء وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ وَتُولُوا آمَنَّا بْٱلَّذي أَنْول إليْنَا وأَنْولَ إليَّكُمْ وإلَّهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَغَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ٢٩ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُرُّمِنُونَ بِعِ ومِنْ هَوْلَآءَ مَنْ يُومِن بِهِ ومَا يَجْدُهُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَانِرُونَ ١٠٠ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ تَبْلِه منْ كِتَابٍ وَلاَ تَخْطُهُ بِيَبِينِكَ إِذًا لاَّرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ٨٠ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي مُدُور ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَمَا يَحْدَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا ٱلطَّالِمُونَ ٩٩ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّهَا ٱلْآيَاتُ عِنْدَ ٱللَّهِ وِإِنَّهَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوْلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْوَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتْلَى عَلَبْهِمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَرَحْمَةً وذِكْرَى لِقَرْم يُومِنُونَ ١٥ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وتَيْنَكُمْ شَهِيدًا ١٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض وَٱلَّذِينِ آمَنُوا يَالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِٱللَّهِ أُولَائِكَ ثُمُ

جزء ۲۱

ٱلْخَاسِرُونَ ٣٠ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَوْلَا اجَل مُسَمَّى كَآءَهُمُ ٱلْعَدَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَقْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونِ ١٠٠ يَسْتَغْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحُيطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ ٥٥ يَوْمَ يَعْشَاهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونِ ٥٠ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّاىَ فَاعْبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسٍ ذَآتِقَةُ ٱلْمَرْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٠ وَٱلَّذِين آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَرِّئَتُهُمْ مِن ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمِ أَجْمُ ٱلْعَامِلِينِ ٥٩ ٱلَّدِينِ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون ٠٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ ذَاتَةِ لا تَخْبِلُ رِرْتَهَا ٱللَّهُ يَرْرُتُهَا وإيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّبِيعُ الْعَلِيمُ ١١ ولَثِنْ سَأَلْتَهُمَ مَنْ خلق السَّمَوَاتِ وْالْأَرْضُ وَتَحَرَّ الشَّمْسَ وْالْقَمَر لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْمَكُونِ ١٣ أَللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقِ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَاده ويَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ نَكِلَ شَيْءُ عَلِيمٌ ١٣٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَرَّلَ مِن ٱلسَّماء مَا ، فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِمَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخَبْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْنَرُهُمْ لا يَعْفِلُون ١٠٠ وَمَا هَذِهِ ٱلْحُبوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُوْ ولعِبْ وإنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآحَرَة لهِي ٱلْحَيوانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٥ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفَلَّك دَعُوا ٱللَّهَ خُعْلِصِين له ٱلدِّين فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبِرْ إِذَا ثُمُّ يُشْرِكُون ٩٩ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ولِيتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧ أُوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرِّمًا آمِنا وِيُتَعطُّف النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَنبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمة اللَّهِ يَكْفُرُونَ ١٨ ومَنْ أَظْلَمْ مِبَّن ٱنْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَدَّبَ بِّالْحَقِّ لَبًّا جَآءُهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنْزَى لِلْكافِرِينَ ٩٦ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وإِنَّ ٱللَّهَ لَهَعَ ٱلْمُعْسِنِين

سورة الروم 🐪 🐎

#### مكيّة وهي ستون آية بِشْمِ ٱللَّةِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

1 3 5 6 E

ا الم غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ٣ في أَدْنَى ٱلأَرْض وهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبهمْ سَيَعْلِبُونَ ٣ في بِضْع سنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِنْ تَبْلُ ومِنْ نَعْدُ وِيَوْمَئِذٍ يَفْرِجُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۽ بِنَصْر ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآء وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلَفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ ولكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤ يَعْلَمُونِ طَاهِرًا مِن ٱلْخَيَوة ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ ثُمْ غَافِلُونَ ٧ أُولِمْ يَتَفَكَّرُوا في أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوات وْالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وإنَّ كَنِيرًا مِن ٱلنَّاسِ ملقآء رَتِهِمْ لَكَافِرُونَ ٨ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْض مَيَنْطُرُوا كَيْفَ كَان عَاقِبَهُ ٱلَّدين مِنْ قَبْلهم كَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ فَوَّةً وأَنَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَبْرُوهَا أَكْم ممّا عَبْرُوها وَجَآءْتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّمَاتِ فَمَا كان ٱللَّهُ لبَطْلَمَهُمْ ولَكِنْ كانوا أَنْفُسَهُمْ يَطْلَمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ ٱلَّذِينِ أَسَارُا ٱلسُّوٓ، أَنْ كَدُّنُوا بِآيَات ٱللَّه وكانُوا بِهَا يَسْتَهْزُونَ ١٠ أَللَّهُ يَبْدُو ٱلْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلبِّهِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُحْرِمُونِ ١١ وَلَمْ يَكُنَّ لَهُمْ مِنْ شُرَكَانَهِمْ شُفَعَآ؛ وَكَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كَافِرِينِ ١٣ ويوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمِئِذِ يَتَقَرَّفُونَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِين آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُخْبَرُون ١٥ وَأَمَّا ٱلَّذِين كَعْرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَآء ٱلْآخِرَةِ فَأُولَآثِكِ فِي ٱلْعَذَابِ لِحُضْرُونَ ١٩ فَسُجَّانَ ٱللَّهِ حِينَ نُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٧ وَلَهُ ٱلْخَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ١٨ يُغْرِجُ ٱلْحَيْ مِن ٱلْمَيِّتِ رَيْعُرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ رَيْعِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وكَذَلِكَ تُعْرَجُونَ ١٩ ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ

ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ارْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إليها وَجَعَلَ تَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ١١ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتلافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ٢٢ ومِنْ آياتِه مَنَامُكُمْ بِٱللَّيْل وٱلنَّهار وَأَبْتِفَآ وُكُمْ مِنْ فَصْلِعِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمَعُونِ ٢٣ وَمِنْ آيَاتِعِ يْرِيكُمْ ٱلْبَرْنَ خَرْفًا وطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآ، مَآء فَيُحْيِى بِعِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مُوبِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢٠ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ ٱلسَّمَآء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَثْنُمْ تَخْرِجُونِ ٢٥ وَلَهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوات وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ٢٦ وَهُو ٱلَّذِي يَبْدَرُ ٱلْخُلُقَ ثُمُّ يُعبدُهُ وهُو أَهُونُ علَيْهِ ولهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ٢٠ ضَرَبَ لَكُمْ مَثلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من شُرَكَآء في مَا رَرَقْنَاكُمْ فَأَنَّتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَلِيفَتَكُمْ أَنْفُسَكُمْ كذلِكَ نُفَصِّلْ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُون ١٨ بَلِ ٱتَّبَع ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآ هُمّ بِغَيْرٍ عِلْمٍ فَهَنْ يهْدِي مَنْ أَصْلًا ٱللَّهُ ومَا لهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٢٩ فأقِمْ وجْهَك لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت ٱللَّه ٱلَّتي فطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ولكِنَّ أَحْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وأَقيمُوا ٱلصَّلُوةَ ولا تَكُونُوا مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرِّقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حرْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٣ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبُّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقَ مِنْهُمْ بِرَتِهِمْ يُشْرِكُونَ ٣٣ لِيكُفْرُوا بِمَا آتيْنَاهُمْ فتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٠ أَمْ أَذْرَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا نَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِعِ يُشْرِكُونَ ٣٠ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً نَرِحُوا بِهَا رَإِنْ نُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا تَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا أَمْ

يَقْنَطُونَ ٣٦ أُولِمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّرْقَ لِمَنْ يَشَآءُ ويَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤُمِمُونِ ٣٧ فَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقَّهُ وْالْبِسْكِينِ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّدِينِ يُرِيدُونِ وجْهَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٣٨ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبُوا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وجْهَ ٱللَّهِ فَأُولآئِكَ ثُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ٣٩ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ نُمْ يُبِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرِكَآتِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْء سُبْحَانهُ وتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٠ ظَهَمَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وْٱلْبَصْر بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَبِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون ١٠ قُلْ سِيرُوا ني ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلُ كَانِ أَكْنَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٢٠ عَأْتِمْ وحْهِكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَثِيدٍ يَصَّدَّعُونَ ٣٣ مَنْ كَفَمَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ومَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفْسِهِمْ يَمْهُدُونَ مَم لِيَجْزَى ٱلَّذِينَ آمنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ نَصْلِهِ إِنَّهُ لَا نْحِبُ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ ومِنْ آيَانِهِ أَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاجَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ولِنَجْرِى ٱلْفَلْكُ يِأْمُرِهِ ولِلَبْتَعُوا مِنْ فَصْلِهِ ولعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٩ وَلقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فِجَآرُهُمْ بِٱلْبَيِّناتِ فَٱنْتَقَبْنَا مِن ٱلَّذِين أَجْرِمُوا وَكَان حَقًّا عَلَيْنَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِين ٤٠ أَللَّهُ ٱلَّذِي يُوْسِلُ ٱلْرَيَاحَ فَتُفِيمُ سحابا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآء كَيْفَ يَشَآء وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْيَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِعِ فَإِذَا أَصَابَ بِعِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا أَمْ يَسْتَبْشِرُونِ ٢٨ وَإِنْ كَانُوا مِنْ تَبْلِ أَنْ يُتَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنْ تَبْلِعِ لَنْبْلِسِينَ ٢٩ فَانْظُمْ إِلَى آقارِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَحْيِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ قَدِيرٌ ٥٠ رَلَثِنْ أَرْسَلْنَا رِيتًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَطَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكُفُرُون اه فَإِنَّكَ لَا تُسْبِعُ ٱلْمَرْتَى وَلَا تُسْبِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ١٥ وَمَا أَنْتَ بِهَادِى ٱلْعَنْيِ عَنْ صَلَالِتِهِمْ إِنْ نُسْعُ إِلَّا مَنْ يُوْمَنُ نَآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٣٠ أَلَكُمْ ٱلْحَدى خَلَقَكُمْ مِنْ فُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد فُعْف عُوْةً مُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْد فُعْف عُوْةً مُسْلِمُونَ مِنْ الْمَعْلِمُ ٱلْفَدِيمُ مِنْ وَقُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُحْرِمُونَ هَ مَا لَبِثُوا عَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُحْرِمُونَ هَ مَا لَبِثُوا عَيْمَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُوْمَ اللَّهِ عَلَى مَا لَمِثُوا عَيْمَ اللَّهِ عَلَى كَانُوا اللَّهِ عَلَى يَوْمَ ٱلْبَعْثِ وَلَيْكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون هُ تَعَلَّمُون هُ تَعَلَّمُون هُ تَعَلَّمُون هُ تَقَوْمَنذِ لَا يَنْعُ ٱلْكِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ هَ وَلَقَدْ صَرَبْنَا لِللَّأَس في عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عُلُوبَ ٱللَّهِ عَلَى عُلُوبَ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١٠ تَكَامُون اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَا يَسْتَعِقِلْكُمْ اللَّهِ عَلَى وَلَا يَسْتَعِقِلَةُ ٱللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَ

### سورة لقمان

مضّية وهى اربع وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا الله تِلْك آيَاتُ آلْكِتَابِ ٱلْتَكِيمِ ٢ هُدُى رَرَحْمَةً لِلْحُسِنِينَ ٣ ٱلدين يَعْيِمُونَ ٱلطَّهَ وَهُمْ بِٱلْآخَرَةِ هُمْ يُوتَنُونَ ٩ أُولَاتَك عَلى يَعْيِمُونَ وَهُمْ بِٱلْآخَرَةِ هُمْ يُوتَنُونَ ٩ أُولَاتَك عَلى هُدَى مِنْ رَبِّهمْ وَأُولَاتِك فُمْ ٱلْمُعْلِحُونَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُصِلَّ عَنْ سَبِبلِ ٱللَّه بِعَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتِّحِذَهَا هُزُواً أُولاتَكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ٩ إِيْنَ أَنْهُ عَلَيْمٍ اللَّه بِعَيْمٍ عِلْمٍ وَيَتِّحِذَهَا هُزُواً أُولاتَكَ لَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ٩ إِنَّ اللَّهِ عَلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعُرا اللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَيْ وَهُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْمٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وأَلْقَى فِي ٱلْأَرْض رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَالْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءَ مَآءَ نَأْنْبَنْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيم ١٠ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَا ذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ ٱلطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِين ॥ رَلَقَدُ آتَيْنَا لُقْنَانَ ٱلْخِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُمُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٣ وَإِذْ قَالَ لُقْبَانُ لِآئِنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا نُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشَّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ ١٣ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالدَيْدِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وهْنَا عَلَى وَهْنِ وَنصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِي ٱشْكُمْ لِي وَلَوَالِدَيْكَ إِلَّ ٱلْمُصِمْ ١٠ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْوِكَ بِي مَا لَيْسَ لَك يِهِ عِلْمٌ نَلا تُطعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَّا نُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنْتِنْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَك مِثْقَالَ حَبَّةِ منْ خَرْدَلِ فَتَكُنْ فِي عَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١٦ يَا بُنَيَّ أَتِمِ ٱلصَّلَوةَ وَأَمُرْ بِٱلْمُعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنْكُمِ وَٱصْبِمْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٠ ولا نُصَعِّرْ خَدَّكَ للنَّاسِ ولا تَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ تَخُور ١٨ وَٱتْصدْ فِي مَشْبِكَ وَٱغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُمَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَبِيمِ ١١ أَلمْ تَرَوا أَنَّ ٱللَّه سَخَّر لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ومَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةُ وَنَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يُخَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِقَبْمِ عِلْمٍ وَلَا هٰدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِبرٍ ١٠ وإذَا قِملَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَثْرَلَ ٱللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آتَا أَنا أَوْلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ ٱلسَّعِيرِ ٣١ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ فَعْسَنْ فَقَد ٱسْتَبْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُقْقى وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٣٣ ومَنْ كَفَرَ فَلَا يَخْزُنْكَ كُفُوهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ نَنْنَتِثُهُمْ بِمَا عَبِلُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٣٣ نُتَبِّعُهُمْ تَلِيلًا ثُمَّ

نَضْطَوُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظِ ٢٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْخُمْدُ لِلَّهِ مَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وْالْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ٣٦ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامُ وْالْبَحْرُ يَهُدُّهُ مِنْ بَعْدِه سَبْعَةُ أَبْحُم مَا نَمِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزً حَكِيمٌ ١٧ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ٢٨ أَلُمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِمُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ زِيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ رَبَحُّمَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرى إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى وأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٩ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَتُّ وأَنَّ مَا يَدْعُون مِنْ دُونِدِ ٱلْبَاطِلُ وأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكبيمُ ٣٠ أَلَمْ ثَمَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرى فِي ٱلْحَمْ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُمْ مِنْ آيَاتهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٣١ وإذًا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَٱلطَّلَل دَعَوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ نَلَبًّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ نَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَحْدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ٣٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّفُوا رَبُّكُمْ وَٱخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزى وَالِدْ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالدِهِ شَيًّْا ٣٣ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْخُيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَفُرَّنُّكُمْ بَّاللَّهِ ٱلْقَرْرِرُ ٣٠ إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِنْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَرِّلُ ٱلْفَبْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا رِمَا تَدْرِي نَفْشُ بِأَتِي أَرْفِي تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

#### محّية وهي ثلنون آية مِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِ

ا أَلَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ نِبِهِ مِنْ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢ أَمْ يَقُولُونَ ٱلْتَرَاهُ نَلْ هُوَ ٱلْحُقُّ مِنْ رَتِّكَ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيمٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ أَللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونه منْ ولِيِّ وَلا شَفِيعِ أَفَلا تَتَدَكَّرُونَ م يُدَتِرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآء إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْنِ الله في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ، ذَلِكَ عَالِمُ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْفَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٩ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْه خَلَقَة وَبَدَأً خَلْق ٱلْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ ١ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلُهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَآه مَهِين ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَغَغَ بِيهِ مِنْ رُوحه وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وٱلْأَنْصَارَ وَٱلْأَنْثِكَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُون 9 وقَالُوا أَثِدًا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَنِتًا لَفي خلْق جَدِيدٍ ١٠ بَلْ ثُمُّ بِلِقَآء رَبَّهُمْ كَافِرُونَ اا قُلْ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَرْت ٱلَّذِى وُكَّلَ مَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَتَّكُمْ تُرْجَعُونَ ١١ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ تَاكِسُوا رُوِّسِهِمْ عِنْدَ رَتِهِمْ رَبَّنَا أَنْصَرْنَا وسَبِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقنُونَ ٣٠ ولَوْ شَئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ولَكَنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنِّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْخِنَّة وٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٠ فَكُوفُوا بِمَا نَسِيثُمْ لِقَآ، يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسْنَاكُمْ وِذُوتُوا عَذَابَ ٱلْخُلُد بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ه إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا مُحَّدًا وَسَجُّحُوا بِحَمْدِ رَبَّهِمّ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١٩ تَتَجَانَى جُنُوبُهُمْ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَبَعًا وَمِبًا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ١٠ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ تُرَّقِ

أَهْيُن جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُّونَ ١٩ أَمًّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠ وَأَمًّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّازُ كُلُّمَا أَرَادُوا أَنّ يُخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا رَقِيلَ لَهُمْ ذُوفُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ١١ وَلَنْذِيقَنَّهُمْ مِنَ ٱلْعَذابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَر لَعلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٦ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنْنُ ذُكِّمَ بِآيَاتِ رَبِّهِ نُمَّ أَعْرَض عَنْهَا إِنَّا مِن ٱلْحُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُون ٣٣ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةِ مِنْ لِقَائِدِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٣٠ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِبَّهُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوتِنُون ٢٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٢٦ أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِك لآيَاتٍ أَفلًا يَسْمَعُونَ ١٧ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُونُ ٱلْمَآ، إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْخُرْرِ مَنْعُرجُ بِعِ زَرْعًا تأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١٨ ويَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٩ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَخْ لَا يَنْعَعُ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا إِيمَانُهُمْ ولَا ثُمَّ يُنْظَرُونَ ٣٠ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وْٱنْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْمَظِرُون

# سورة الاحزاب

مدنيّة وهي ثلث وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمنِ ٱلرِّحِيمِ

 ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِي ٱلَّتِي ٱللَّه ولا تُطِعِ ٱلْكَانِرِينَ وٱلْمُنَانِقِين إِنَّ ٱللَّهَ كَان عَلِيمًا حَكِيمًا ٢ وَٱقْبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ ٱللَّه كان بِمَا تَعْمَلُون

خَبِيرًا ٣ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٣ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِوَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ ٱللَّآيِّ تُطَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ رَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ كُمْ أَبْنَا كُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَنْوَاهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْخَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ، أَدْعُوهُمْ لِآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسُطُ عِنْدَ ٱللَّهِ عَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَآءَهُمْ فَإِحْرَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ومَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناجٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِعِ وَلَكِنْ مَا تَعَبَّدَتْ ثُلْوِبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيبًا ٩ أَلنَّبِيُّ أَوْلَى نَالْمُوَّمنِين مِنْ أَنْفُسِهِمْ وأَرْواجُهُ أَمّها نُهُمْ وأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِن ٱلْمُؤْمنِينِ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَآتِكُمْ مَعْرُونًا كَانَ ذلكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ٧ رَإِذْ أَحْذُنا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاتَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى آنْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاهَا غَلِيطًا ، لِيَسَّأَلَ ٱلصَّادِتِينِ عَنْ صدَّتِهِمٌ وأُعَدَّ لِلْكَافِرِينِ عَدَابًا أَلِيمًا لَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجًّا وجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وكانَ ٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآوُكُمْ مِنْ فَوْتِكُمْ وَمِنْ أَسْقَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَقَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحُمَاجِرَ وَتَطُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلطُّنُونَا ॥ هُنالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وزْلُولُوا زِلْوَالًا شَدِيدًا ١١ وَإِنْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفًى مَا وعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٣ وَإِنْ قَالَتْ طَآئِقَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقامَ لَكُمْ فَآرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ قَرِيقٌ مِنْهُمْ ٱلنّبِيّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَرْزَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَة إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا نِرَارًا ١٠ وَلَوْ دُخِلتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا ٱلْفِعْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ٥١ وِلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا ٱللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْؤُلًا ١٦ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْفِوَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٧ قُلُّ مَنْ ذَا

ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَاهَ بِكُمْ شُوٓوا أَرْ أَرَاهَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نصِيرًا ١٨ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ عِلْمٌ إِلَيْنَا وِلَا يَأْتُونَ ٱلْبالس إِلَّا قِلِيلًا ١١ أَسِحَةً عَلَيْكُمْ مَإِذَا جَآء ٱلْخُوْفَ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَى عَلَيْهِ مِن ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْحُوْف سَلَقُوكُمْ بِٱلْسِنَةِ حِذَادِ أَجُمَّةً عَلَى ٱلْحَيْر أُولَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وكَانَ ذَلِكَ على ٱللَّه يَسِيرُا ٢٠ يَحْسَبُونِ ٱلْأَحْرابَ لِمْ يَدْهَبُوا وإنّ يأْتِ ٱلْأَحْرَابْ يودُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونِ في ٱلْأَعْرَابِ يَسْأَلُونِ عَنْ أَنْباآتِكُمْ ولو كانوا ميكُمْ مَا مانلُوا إِلَّا تلِيلًا ١٦ لَقدْ كَان لَكُمْ في رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنةٌ لِمَنْ كان يرْجُو ٱللَّه وٱلْيَوْمَ ٱلآخِر وَذَكِرِ ٱللَّهُ كَنِيرًا ١٢ ولمَّا رأَى ٱلْمُؤَّمِينِ ٱلْأَحْرَابِ قالُوا هذَا ما وعَدِنا ٱللَّهُ ورسُولُهُ وصَدَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهُمْ إِلَّا إِيمَانا وتَسْلِيمًا ٣٣ مِن ٱلنُومُنين رِجَالٌ صَدَانُوا مَا عَاهِدُوا ٱللَّهِ عَلَيْهِ فَبِنْهُمْ مَنْ قَصَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ومَا بَدُّلُوا نَبْدِيلًا ١٠ لِيَجْرِى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدَّتِهمْ وَيُعَذِّب ٱلْمُمَانِقِينَ إِنْ شَآء أَوْ يَمُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّه كان غَفُورا رحِيما ٥٠ وردْ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْطَهِمْ لَمْ يَنَالُوا حَيْرًا وكعى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِين ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ٢٦ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي تُلْوِيهِمْ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسُرُونِ فَرِيفًا ٢٧ وأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وِدِيَارِهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَوُها وكان ٱللَّهُ علَى كُلّ شَيْء قَدِيرًا ٢٨ يَا أَيُّها ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْراجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ قُرِدْنِ ٱلْحَيْرَةَ ٱلدُّنْبا وَرِينَتَهَا فَتَعَالِيْنَ أَمَتِعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سِرَاحًا جَبِيلًا ٢٩ وإنْ كُنْتُنَّ تُرِدْن ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُعْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ٣٠ يَا نِسَآءَ ٱلنَّبِي مِنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا ٱلْغَذَابُ

صِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ ٣١ ومَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ ورَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُوتِهَا أَجْرِهَا مَرَّتيْنِ وأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣٣ يَا نِسَاء ٱلنَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِن ٱلنِّسَاءَ إِن ٱقْقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْن بِٱلْقَوْلِ نَيَطْهَمُ ٱلَّذِي فِي تَلْبِهِ مَرَضٌ وتُلْنِ تَوْلًا مَعْرُونًا ٣٣ وتَرْن فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا نَبرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وأقِسْ ٱلصَّلَوةَ وآقِينِ ٱلرَّكُوةَ وأطِعْنِ ٱللَّهَ ورسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَنْتِ ويطهّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٠ رَادُكُرْنِ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ ٱللَّهِ وَالْحِكْنَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كان لَطِيفا خَبِيرًا ٣٠ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينِ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُوْمِنِينِ وَٱلْمُوْمِنَاتِ وَّالْقَانِتِينَ وْٱلْقانِتَاتِ وْٱلصَّادِقِينِ وْٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينِ وْٱلصَّابِراتِ وَالْخَاشِعِينِ وَالْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقاتِ وَٱلصَّآئِمِينَ وَالصَّآئِمَات وْالْخَانِظِينِ نُرْوجَهُمْ وَٱلْخَانِظَاتِ وَٱلدَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وْالدَّاكِرَاتِ أَعَدُ ٱللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرةً وأَجْرا عَظِيمًا ٣٦ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قضَى ٱللَّهُ ورَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونِ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ ورَسُوله نعَدْ صَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ٣٠ رَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَآتَق ٱللَّهَ وَتُخْفِى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيدٍ وتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَغْشَاهُ فَلَمًّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُرُا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلًا يكُون عَلَى ٱلْمُؤْمِنِين حَزْجٌ فِي أَرْواجٍ ٱلْدَعِينَائِهِمٌ إِذَا قَصَوْا مِنْهُنَّ وطَرا وكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٣٨ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمًا فرضَ ٱللَّهُ لَهُ سُنَّةً اللَّهِ فِي ٱلَّذِينِ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْمُ اللَّه قَدَرا مَقْدُورا ٣٩ ٱلَّذِينَ يْبِلِّغُونَ رِسَالاتِ ٱللَّهِ ويَعْشَوْنهُ ولا يَخْشَوْن أَحَدُه إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٠٠ مَا كَانَ نَعَمَّدُ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِنْ رَسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱلْذُكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا

سورة ٣٣

كنيرًا وسَبِحُوهُ بُكْرَةً وأَصيلًا ٣٠ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَآثَكُتُهُ لَيُعْرِجَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ٣٣ تَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كريمًا ٢٠ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا وَمُبَشِّرًا وَنَذِبرًا ٥٠ ودَاعِبَا إلى ٱللَّهِ بإذْنه وسِرَاجًا مُنِبرًا ٢٩ وَبَشِّر ٱلْمُومنِين بِأَنَّ لَهُمْ مِن ٱللَّهِ نَضْلًا كسرًا ٤٠ ولا تُطِع ٱلْكانرينَ وٱلْمُنَانِقين ودَعْ أَذَاهُمْ وتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّه وكفَى نَاللَّه وكيلًا ٨٠ يا أَتُها ٱلَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكُتُهُمْ ٱلْمُؤْمِنات ثُمَّ طَلَقْتُمُوهِيَّ مِنْ قَمْل أَنْ تَبَسُّوهِيَّ مِهَا لَكُمْ عَلَبْهِيَّ مِنْ عِدَّةِ نَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْراجَكَ ٱللَّاتِي آتَنْتَ أُخْرِهِنَّ رِمَا مَلَكَتْ يَمِنْك مِبَّا أَنا، ٱللَّهُ عَلَيْكَ ونَنَاتِ عَبِّكَ وَنَنَات عَبَّاتك وَنَنَات خَالِكَ وَنَنَات خَالَاتكَ ٱللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وٱمْرَأَةَ مُؤْمِنَةً إِنْ وهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّتِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِهَهَا خَالِصَةً لَك مِنْ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥٠ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا هَلَيْهِمْ فِي أُزْوَاجِهِمْ ومَا مَلَكَتْ أَيْمِانُهُمْ لكَبْلَا يكُونَ عَلَبْكَ حَرَجٌ وَكَانِ ٱللّه غَفُورًا رَحِيمًا اه تُرْجى مَنْ تَشَآءَ منْهُنَّ وَتُؤْدى إِلْبْكَ مَنْ تَشَآء ومَن ٱبْتَقَيْتَ مِنَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاءٍ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْن بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا في قُلُونكُمْ وَكَانِ ٱللَّهُ عَلِيمًا حلِيمًا ١٠ لَا يَجِلُّ لَكَ "النَّسَآء منْ بَعْدُ ولَا أَنْ تَبَدَّلَ بهنَّ منْ أَزْواجٍ وَلوْ أُغْجَبِك حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِبنُكَ رَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء رَقِببًا ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذِنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام غَيْرٌ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِبتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعَبْتُمْ فَأَنْتَشْرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانِ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَعْبِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَعْيِي مِنَ ٱلْحَقِي وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَآه جَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَمُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُذُوا رَسُولَ ٱللَّهِ وَلا أَنْ تَنْجُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانِ عِنْدَ ٱللَّهِ عَظِيمًا مَ إِنْ تُبْدُوا شَبْنًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمًا ٥٠ لَا جُنَاحَ عَلَبْهِنَّ في آبائهنَّ ولا أَنْنَائهنَّ ولا إِخْوَانِهنَّ وَلا أَبْنَاء إِخْوَانهنَّ ولا أَنْنَاء أَخَوَاتِهنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانِ عَلَى كُلّ شَيْء شَهِيدًا ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَبْه وَسَلَّمُوا تَسْلِيبًا ٧٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤِّذُونَ ٱللَّهَ ورَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْمَا وٱلْآخِرَة وأَعَدَّ لَهُمْ عَذَامًا مُهِبِنًا ٨٠ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُوِّمنِينَ وَٱلْمُوِّمِنَاتِ بِفَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وإثْمَا مُبِينًا ٥٠ يَا أَيْهَا ٱلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ ونِسَآ ۚ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَبْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤُذَيْنَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيبًا ٩٠ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَفَّ وٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنْعْرِينَّكَ بِهِمْ نُمَّ لَا يُجَارِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ١١ مَلْعُونِين أَيْنَمَا ثُقفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ١٦ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينِ خَلَوا مِنْ قَبْلُ ولَنْ تَجِدَ لِسُتَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٣٠ يَسْأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٥ خَالِدِينَ فِبهَا أَندًا لَا يَحِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٩ يَوْمَ تُقلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُون يَا لَبْتَمَا أَطَعْنا ٱللَّهَ وأَطَعْنا ٱلرِّسُولَا ١٧ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرآ،نا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ١٨ رَبَّنَا آتهمْ ضِعْفَيْن مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِسُوا ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذَينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ ٱللَّه وجِبهًا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ١١ يُصْلِّم لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

## سورة سبيا

محّبة وهى اربع رخمسون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِم

ا أَلْحَيْدُ لِلّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْخَيْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ آلْخِيمُ الْخَيْمُ الْخَيْمُ الْخَيْمُ الْخَيْمُ الْفَهْرُ ٣ وَقَالَ الْكَذِينَ كَمَرُوا لَا وَمَن آلسَّمَا وَمَا يَعْرُفُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُفُ لَا مِن آلسَّمَا وَمَا يَعْرُفُ مِنْهَا وَمَا يَعْرُفُ لَا قَالِي الْفَهْرِ ٣ وقالَ الْكِذِينَ كَمَرُوا لَا قَاتِينَا السَّاعَةُ فَلْ تَنَى وَرَتِي لَتَأْتِبَكُمْ عَالِمِ الْفَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ مَنْ وَلِكَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحِينَ أُولَائِكَ لَهُمْ مَعْمَرُةً وَرِرْقُ مُعِينِ ٩ لِيَعْرِى الْذِينَ آمنُوا وَعَبِلُوا الصَّالِحِينَ أُولَائِكَ لَهُمْ مَعْمَرةً ورِرْقُ كَيْبِ مَعْمَرةً ورِرْقُ كَيْمُ م وَالْدَينَ سَعَوْا فِي آلَيْنِكَا مُعَاجِرِينَ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رَبِكَ عُمَ الْحَقَى وَيَهِ إِلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَذَابٌ مِن وَبَكَ عُمَ الْحَقَى وَيَهُ فِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَدِيدٍ ٨ أَتْتَرَى عَلَى اللَّهُ لَمِن وَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللْعَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللْعَلَالِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالِ اللْعَلَالِ اللْعَلَى ا

إِنْ نَشَأً نَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَرْ نُسْقِطْ عَلَىْهِمْ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّمَآء إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُلِّ عَبْدٍ مُنيب ١٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوْدَ مِنَّا فَضَّلًا يَا جِبَالُ أَرِّبِي مَعَهُ وَالطَّبْرَ وَأَلنَّا لَهُ ٱلْحُدِيدَ أَن آعْمَلُ سَابِعَاتِ وتَدِّرٌ في ٱلسَّرْد وٱعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " وَلسْلَبْمَانَ ٱلرِّخَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا لَهُ عَبْنِ ٱلْقِطْمِ وَمِنَ ٱلْخِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَبْنَ يَدَيْد بإذْنِ رَبِّع وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا لَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ يَعْمَلُون لَهُ مَّا يَشَآ؛ مِنْ تَعَارِيبَ وتَمَاثيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ وَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا آلَ دَارُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِي ٱلشَّكُورُ ١٣ فَلَمًّا قَصَبْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا ذَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ٱلْقَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلنَّهِينِ ١٠ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ ف مَسْكَنِهِمْ آيَةً جَنَّتَان عَنْ يَمِبن وَشَمَالِ كُلُوا مِنْ رِزْقٍ رَتَّكُمْ وٱشْكُرُوا لَهُ بُلْدَةً طَتَّبَةٌ ورَتْ عَفُورٌ ١٥ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِم وبَدَّلْنَاهُمْ بِجَتَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكْلِ خَمْطٍ وأَثْل وَشَيْ \* من سدْر قليل ١٩ ذَلِك جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وهَلُ نُعَازِى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٠ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُوى ٱلَّتِي نَارَكْنَا فِبِهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمنين ١٨ فقالُوا رَتَّنَا بَاعِدْ بَبْن أَسْفَارِنَا وظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ تَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّق إِنَّ فِي ذَلكَ لَآيَاتٍ لكُلَّ صَبَّار شَكُور ١٩ وَلَقَدْ صَدَّى عَلَيْهِمْ إِبْلِيسْ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا لنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِنَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَلِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء حَفيظٌ ٣ قُلِ آدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَات ولا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ رَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيمِ ٣٣ رَلَا تَنْفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحُقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيمُ ٣٦ فَالْ مَنْ يَرْزُفْكُمْ مِن ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَلِ ٱللَّهُ وإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ قُلْ لَا نُسْأَلُونَ عَبًّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٥ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْخُقِّ وَهُوَ ٱلْفَقَّاخِ ٱلْغَلِيمُ ٣٦ قُلْ أَرْدِنِي ٱلَّذِينِ أَلْخَقْتُمْ بِهِ شُرَكَآء كلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْغَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ ٢٧ ومَا أَرْسِلْناكَ إِلَّا كَاتَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرا ونَذِيرًا ولَكِنَّ أَكْثَمَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٨ ويَقُولُون مَتى هَذا ٱلْوعْدَ إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِين ٢٩ فَلْ لَكُمْ مِيعَانُ يوْمِ لَا تَسْتَأْخِرون عَنْهُ سَاعةٌ ولا تسْتقْدِمون ٣٠ وقالَ ٱلّذين كفروا لَنْ نُؤْمِن بِهِذَا ٱلْقُرْآنِ وَلَا بِٱلَّذِي بِيْن يَدَيْدِ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلطَّالِمُون مَوْفُونُون عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلِ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِين ٱسْتَكْبَرُوا لوَّلا أَتْتُمْ لَكُنَّا مُرِّمِنِينَ ٣١ قَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْمَكْبَرُوا للَّذينِ ٱسْتُصْعِفُوا أَخَنْ صَدَدْناكُمْ عَن ٱلَّهْدى بَعْدَ إِذْ جَآءَكُمْ بِلْ كُنْنُمْ نَجْرِمين ٣٣ وقال ٱلَّذِينِ ٱسْتُصْعِفُوا لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبِرُوا بِلْ مَكْمُ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونِنَا أَنْ نَكُفُم بِٱللَّهِ وَخِعْلَ لَهُ أَنْدَادًا وأَسَرُّوا ٱلنَّذَامَةِ لَمَّا رَأُوا ٱلْغَذَابَ وجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْمَانِي ٱلَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣٣ ومَا أَرْسَلْنَا فِ قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيمٍ إِلَّا قَالَ مُتَّرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُون ٣٠ وَقَالُوا خُنْ أَكْتُمْ أَمُوالا وأُولادًا ومَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينِ ٣٠ قُلْ إِنَّ رَتَى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآهُ وِيَقْدِرُ ولَكِنَّ أَكْنَمُ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَمُونِ ٣٦ ومَا أَمْوَالْكُمْ ولَا أَوْلادُكُمْ بِآلَتِنِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفِي إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَأُولَانَكَ لَهُمْ جَزَآء ٱلضِّعْفِ بِمَا عبِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْفُرْفَاتِ آمِنُونَ ٣٧ وٱلَّذِينِ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَاثِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٣٨ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ زَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء نَهُوَ يُخْلِفُهُ

وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ٣٦ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَآثِكَةِ أَهَوُلآه إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ١٠ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ٱلَّجِنَّ أَكْتَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمنُونَ ١٩ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ونَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُونُوا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ٣٠ رَإِذَا تُتَّلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلْ يُريدُ أَنْ يَصْدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يعْبُدُ آبآرُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنَّكَ مُفْتَرِّى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءُهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْمْ مُبِينٌ ٣٣ ومَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَك مِنْ نَذِيرٍ مَ وَكَدَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ومَا بَلغوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيمٍ هُ قُلْ إِنَّمَا أَعِظْكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ٢٩ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْمِ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ٢٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْدِفُ بِٱلْخَقِ عَلَّامُ ٱلْغَيْرِبِ ٣٨ قُلْ جَآء ٱلْخَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ٩٩ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِى رَإِن ٱهْتَكَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَّ رَبِّي إِنَّهُ سَبِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠ وَلَوْ نَرَى إِذْ نَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ اه وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ١٥ وَقَدْ كَفَرُوا بِعِ مِنْ قَبْلُ وَيَغْذِفُونَ بِٱلْقَيْبِ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ ٣٥ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ٩٥ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُريبٍ

# سورة الملأئكة

مُكِيَّة وهي خبس واربعُون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبم

ا ٱلْخَمْنُى لِلَّهِ قَاطِمِ ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمِلَآئِكةِ رْسُلًا أُولِي أَجْنِعَةٍ مَنْمَى وَتُلاثَ رِرْبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخُلْقِ مَا يَشَآ؛ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٣ مَا يَفْتِج ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا رَمَا نُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُوا نِعْبَةَ ٱللَّهِ عَلَبْكُمْ هلّ مِنْ خَالِق غَيْمُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو مَأْتَى نُوْمُكُون م زَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُدِّبتْ رُسُلْ منْ قَبْلِك رِإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمْورُ ، يا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّى فَلَا نَعْرَنَّكُمُ ٱلْخُبَرَةُ ٱلدُّنْمَا ولَا يَعْرَنَّكُمْ يَّاللَّه ٱلْعُرُورُ ٩ إِنَّ ٱلشَّيْطانَ لَكُمْ عَدْزٌّ فَٱتِّحِدُوهُ عَدْزًا إِنَّمَا يَدْعُو حِرْنه لبَكُونُوا مِنْ أَحْجَابِ ٱلسَّعِيمِ ، أَلَّدِينِ كَفْرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ، وٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْمِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ٩ أَمَنَ رُيِّن لَهُ سُوٓ، عَمِلِه فَرآهُ حَسِما فَإِنَّ ٱللَّهَ يُصِلُّ مَنْ يَشَآ؛ رِيَهْدِي مَنْ يَشَآءُ فلا تَدْهَبْ نَفْسُك عليْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهِ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَل ٱلرِّيَاجَ مَتْتِيمُ خَمَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِعِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ॥ مَن كان يُرِيدُ ٱلْعِرَّة فَلِلَّةِ ٱلْعِرَّةُ جَبِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِمُ يَرْمَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّآتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْم أُولَاثِكَ هُوَ يَبُورُ ١١ وٱللَّه خَلَقَكُمْ مِنْ ثُوَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْعةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَخْدِلُ مِنْ أَثْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمِّمٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٣ رَمَا يَسْتَوى

ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَدْبٌ فُرَاتٌ سَآئِعٌ شَرَابُهُ وهَذَا مِلْمٌ أُجَاجٌ ومِنْ كُلِّ تأَكُلُون لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَغُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونها وتَرَى ٱلْفُلْك فِيهِ مَوَاخِمَ لِنَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠ يُولِي ٱللَّيْل فِي ٱلنَّهَارِ ويُولِي ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْلِ وَتَخْمَ ٱلشَّبْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ لَهُ ٱلْمُلْك وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ مَا يَمْلِكُونِ مِنْ قِطْبِيرٍ ١٠ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَبِعُوا مَا ٱسْتَجَانِوا لَكُمْ ويوْم ٱلْقِيامَةِ يَكُفُرُونَ بشِرْكِكُمْ وِلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيمِ ١٩ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُعْرَآ، إِلَى ٱللَّهِ وٱللَّهُ عُو ٱلْفَيْقُ ٱلْخَبِيدُ ١٠ إِنَّ يَشَأُ يُدُعِبْكُمْ رِيَالُتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٨ ومَا ذَلِك عَلى ٱللَّهِ بِعَرِيزِ ١٩ وَلَا تَيْرُ وَايْرَةٌ وِرْرَ أَحْرَى وإنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِبْلِهَا لَا يْحْمَلْ مِنْهُ شَيْ وَلُو كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّهَا قُنْدِرْ ٱلَّذِينِ يَخْشُون رَبَّهُمْ بِٱلْعَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلُوهَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَركَّى لِمَفْسِدِ وإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيمُ ٢٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأُعْمِي وَالْبِصِيمُ وَلَا ٱلظُّلْمَاتُ وِلا ٱلنُّورُ وِلَا ٱلظِّلُّ وَلا ٱلْخُرُورُ ١٦ وما يَسْتَوِى ٱلْأَحْياء ولا ٱلْأَمْوات إِنَّ ٱللَّه يُسْبغ من يَشآء وما أَنْت بِمُسْبع من فِي ٱلْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٣٦ إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرا ونذِيرًا وإِنْ مِنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا مِيهَا نَذِيرٌ ٣٣ وإنْ يُكذِّبُوك فَقَدْ كَدَّب ٱلَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَآءَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبِيناتِ وِيَّالرُّبْمِ وِيَّالْكِتابِ ٱلْمُسِيرِ ٢٠ ثُمَّ أَخذتُ ٱلَّذِين كَعُرُوا فَكَيْف كَانَ نَكِيمِ ٥٠ أَلَمْ نَمِ أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِن ٱلسَّمَآه مَآء فَأَخْرَجْنَا بِعِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفا أَلْوَانْها ومن ٱلْجِبال جُدَدُّ بيضْ وحُمْرٌ مُخْتَلِفً أَلْوَانُهَا وَغَرَابِبُ شُودٌ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَالدُّواتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ عَفُورٌ ٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة وَأَنْفَفُوا مِمَّا رَرَقْنَاهُمْ سِرًّا وعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَازَةً لَنْ تَبُورَ ١٧ لِنُوقِيهُمْ أَجُورَهُمْ ويَزِيدَهُمْ مِنْ فَصَّلِعِ إِنَّهُ عَفْورٌ شَكُورٌ

٢٨ وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتابِ هُوَ ٱلْخَقُّ مُصدِّعا لَهَا بَنْنَ يَدَيْد إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِةِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ٢٩ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَابِ ٱلَّذِينِ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَبِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِعِ رَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ رَمِنْهُمْ سَانِقَ بَالْخَيْراتِ بِإِذْن ٱللَّهِ ذلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيمُ ٣٠ جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا يُعَلَّوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ منْ ذَهَبِ ولُوُلُوًّا ولبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣١ وَقَالُوا ٱلْحُمَّدُ للَّهِ ٱلَّذى أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَى إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَة من فَضْلِهِ لَا يَمَشَّنَا فِيهَا نَصَبُّ وَلَا يَمَشَّنَا فِيهَا لُغُوتٌ ٣٣ وَّالَّذبن كَفرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ نَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ منْ عدَانهَا كَذلكَ نَجْرى كُلَّ كَفُور ٣٠ وَهُمْ يَصْطَرِخُون فِيهَا رَبِّنا أَخْرِجْنَا بِعْمِلْ صَالِحًا غَبْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعَبِّرْكُمْ مَا يَمَدَكُّرُ فيه مَنْ تذَكَّرَ وحَآءَكُمْ ٱلنَّذِيرُ ٣٠ فَذُونُوا فَمَا لِلطَّالِمِينِ مِنْ نَصِيمِ ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَبْبٍ ٱلسَّمَوَاتِ وَّالْأَرْضِ إِنَّهُ عليمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٣٠ غُوِّ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَآتِف فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ مَعَلَنْه كُفْرُهُ وَلا يَرِيكُ ٱلْكانِرِينِ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَتَهِمْ إِلَّا مَقْتُنا ولَا يَرِيدُ ٱلْكَائِرِينِ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ٣٨ قُلْ أُرأَيْنُمْ شُرَكَا . كُمُ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُرونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ آئَيْنَاهُمْ كِتابًا نَهُمْ عِلَى بَيِّنَة مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدْ ٱلطَّالِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ٣٩ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَاتِ وِٱلَّارْضَ أَنْ تَرُولًا ولَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلْبِمَا غَفُورًا ﴿ وَأَنْسَمُوا نَّاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَهُمْ نَذيرٌ لَمَكُونُنَّ أَهْدَى منْ إِحْدى ٱلْأُمَم مَلَهَا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ١٦ ٱسْتِكْبارًا في ٱلْأَرْض وَمَكْمَ ٱلسَّتِي ولا يَحِيقُ ٱلْمَكُمُ ٱلسَّتِيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ ٱلْأُوَّلِينِ فَلَنْ تَجِهُ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٦ ولنْ تَعِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَعْدِيلًا ٢٣ أُولَمْ يَسِيرُوا فِي

€ &

ٱلْأَرْضِ قَيَنْظُورًا كَيْفَ كَانِ عَاقِبَةُ ٱلْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُغْجِزَهُ مِنْ شَيْء فِي ٱلسَّبَوَات وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيبًا قَدِيرًا جَه وَلَوْ يُوَّاحِدُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ قَالَةٍ وَلَكَنْ يُوَّحِرُهُمْ إِلَى أُجَلِ مُسَتَّى وَم قَادًا جَآءَ أَجَلُهُمْ قَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَبِمَاوِهِ تَصِيرًا

#### سورة يس

#### ' محَّيَّة وهي ثلث وثمانون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِم

ا يس وَالْفُرْآنِ الْخَرِيرِ الرَّحِيمِ الْمَلْ لَبِنَ الْمُرْسَلِينِ ٣ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمِ عَ تَعْرِيلَ الْقُرِيرَ الرَّحِيمِ ، لِمُنْدَرَ قَوْما مَا أَذْرَرَ آبارَ وُهُمْ فَهُمْ عَافِلُونَ الْقَدْ حَقَّ ٱلْقُرْلُ عَلَى أَصُرُونَ الْقَدْ حَقَّ ٱلْقُرْلُ عَلَى أَصُرُونَ اللَّهُ مَعْلَمًا فَ أَعْنَاتِهِمْ اللَّهُ لَا يُرْمِنُونَ اللَّهِ مَنْ الْيُدِيهِمْ سَدًّا وَمَعَلَمًا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا أَعْلَمُ عَلَهُمْ اللَّيْصِرُونَ اللَّهِمَ اللَّهُمْ الْذُورَتَهُمْ أَلْدُورَهُمْ اللَّذُورَةُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَوْجُمَنَّكُمْ ولَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٨ قَالُوا طَآئِرُكُمْ

\_

مَعَكُمْ أَيْنِ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ ١١ وَجَآ، مِنْ أَنْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْم ٱتَّبِعُوا ٱلْمُوسَلِينَ ١٠ ٱتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ١١ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى نَطَرَنى وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٣ أَأَتَّخِدُ مِنْ دُونِهِ آلهَةُ إِنْ يُردُن ٱلرَّحْمَنُ بضر لَا نَعْن عَتِي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا وَلا يُنْقِذُون ٢٣ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالِ مُبِين ٢٠ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمُعُون ٥٠ قيلَ ٱدْخُل ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ٣٦ بِمَا غَفَم لِي رَبِّي وَجَعَلَىٰ مِن ٱلْمُكُرِمِينَ ۞ ٢٧ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِن َّالسَّمَآ، وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينِ ٢٨ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا كُمْ خَامِدُونِ ٢٩ يَا حَسْرةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرَوُن ٣٠ أَلَمْ يَروا كمْ أَهْلَكُنا تَبْلَهُمْ مِنَ ٱلْقُرُونِ ٣١ أَنَّهُمْ إِلَبْهِمْ لَا يَرْجِعُونِ ٣٣ وإنْ كُلُّ لمَّا جَمعُ لَدَيْنَا لِحُضَرُونَ ٣٣ وَآيةٌ لَهُمْ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَبْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَبِنْهُ يَأْكُلُونَ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِنْ نَجِبلِ وَأَعْنَابِ وَنَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ٣٠ لِمَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَبِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَنلا يَشْكُرُون ٣٦ سُبْحَان ٱلَّذى خَلَقَ ٱلْأَزْواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ ومِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ٣٧ وَآيَةٌ لَهُمُ ٱللَّيْلُ نَسْلَمُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا فَمْ مُظْلِمُونَ ٣٨ وٱلشَّمْسُ تَجْرِى لَمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣٩ وٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ لا ٱلشَّبْسُ يَنْبَعِى لَهَا أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرِ وَلا ٱللَّيْلُ سَابِق ٱلنَّهَارِ وكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَعُونَ ١٠ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَخْضُون ٣٣ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ ٣٣ وَإِنْ نَشَأُ نُفْرِثْهُمْ فَلَا صَرِيزَ لَهُمْ وَلَا ثُمْ يُنْقَذُونَ مِم إِلَّا رَحْبَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِين مِ وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ

ٱتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٩٩ وَمَا تَأْتِبهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرضبنَ ٤٠ وَإِذَا قِبلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا للَّذِينَ آمَنُوا أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَبَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِسِ ٤٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِين ٢٩ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَعِضِّمُونَ ٥٠ فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْصِبَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ بَرْجِعُونَ اه وَنُغِغَ في ٱلصُّور فَإِذَا أَمْ مِنَ ٱلْأَجْدَاك إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسلُونَ ٥٠ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَى ٱلْمُوْسَلُونِ ٣٠ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحدَةً فَإِذَا فُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا فَحْصَرُونَ عَه مَا لَيُوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَبْنًا وَلا تُحْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ إِنَّ أَهْجَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَاكَهُونَ ٥٩ هُمْ وَأَزْواجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ مُتَّكِثُونَ ٥٠ لَهُمْ فِبهَا فَاكَهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٨٥ سَلَامٌ قَوْلًا منْ رَبِّ رَحبم ٥٩ وَآمْتَازُوا ٱلْبَوْمَ أَبُّهَا ٱلْمُعْرِمُون أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَنْكُمْ يَا تَنى آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا ٱلشَّبْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونُ مُبِينً ١١ وَأَن ٱغْبُدُونِي عَذَا صَوَاظٌ مُسْتَقِيمٌ ١٢ ولَقَدْ أَصَلَ مِنْكُمْ حبلًا كَثيرًا أَنَلَمْ تَكُونُوا تَعْقلُونَ ١٣ هَده جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ١٩٠ إصْلُوهَا ٱلْمَرْمَ بِهَا كُنْتُمْ تَكُفُرُون ١٠ أَلْمَوْمَ تَغْتِمُ عَلَى أَنْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ مِهَا كَانُوا يَكُسنُونَ ٩٦ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَبَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ١٠ وَلَوْ نَشَآ ا لَمَ كَخْمَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا الستَطَاعُوا مُضيًّا ولا يَرْجعُونَ ١٨ ومَنْ نُعَبِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلا بَعْقِلُونَ 49 ومَا عَلَّمْنَاهُ ٱلشَّعْرَ ومَا يَنْبَغى لَهُ إِنْ عُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَتُرْآنٌ مُبِسُّ ١٠ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقُولُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٠ أُولَمْ يَرَوا أَتَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِبًّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا نَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ٣٠ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنَّهَا

- ''

رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ٣٠ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرونَ مَهُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرونَ مَه لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَفَمْ مَ وَأَتّقَدُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ٥٠ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَفَمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُ مُحْصَرُونَ ٢٠ فَلا يَخْزُنُكُ حُرْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وما يُعْلِمُونَ ١٨ يُعْلِمُونَ ١٨ يُعْلِمُونَ ١٨ وَمَرَبَ لَنَا مَثلا وَنَسِى خَلْقَهُ عَالَ مَنْ يُحْيِي ٱلْعِطَامَ وهِي رَمِيمُ ١٨ فَلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي وَعُو يَكِلِ خَلْقِ عَلِيمْ ١٨ آلَذِي جَعلَ لَكُمْ مِن الشَّحِيمَ ٱلْأَرْضَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ يُخْلِقُ عَلِيمْ ١٨ أَولَيْس ٱلَّذِي جَعلَ لَكُمْ مِنْ نُونِدُونِ ١٨ أُولَيْس ٱلَّذِي خَلْقَ مَلِيمْ اللَّهُمَ بلى وهُوَ الْخُلُقُ مَنِي الْعِلْمُ مِنْ الْعَلِيمَ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

# سورة الصافات

1.

مكّيّة وهى مائه واستان وساسون آيه يِسْمِ آللّهِ ٱلرِّحْمَٰنِ ٱلرِّحِيمِ

ا وَالصّاقاتِ صَقّا ٢ مَّالرَّاحِرَاتِ رَجْراً ٣ مَالتَّالِيَاتِ ذِحْرا ٣ إِنَّ إِلهَمْمَ لَوَدِدُ ٥ رَبُّ ٱلسَماتِ وَٱلْرُهِى وَمَا بَيْنَهَا وربُ ٱلْبَشَارِقِ ٩ إِنَّا رِيَنَا السَمَاء ٱلدُّنْيا يِزِينَةِ ٱلْكَوَاحِبِ ٧ وَحِقْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِدٍ ٨ لا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْهَلا ٱلْأَعْلى ويُفَدُنُونَ مِنْ كُلِّ جَادِبٍ ٩ دُخُورًا ولهُمْ عَدَابُ وَاصِبُ ١٠ إِلَّ مَنْ خَطِف ٱلْحَقْفة فَاتْبَعْهُ شِهابُ ثَاتِبْ ١١ فَاسْتَفْتِهِمْ أَفْمَ أَشَدُ حَلْقا أَمْ مَنْ خَلِقنا إِنَّا خَلَقناهُمْ مِنْ طِينِ لارِبٍ ١١ بَلَ عِجِنتَ أَشَدُ حَلْقا أَمْ مَنْ خَلْقنا إِنَّا خَلَقناهُمْ مِنْ طِينِ لارِبِ ١١ بَلَ عِجِنتَ وَرَدِينَ ١٠ وَإِنَّا أَيْقَ يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِنَّا أَنْهُ يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِنَّا أَنْهَ يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِنَّا أَنْهُ يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِنَّا أَيْقَ يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِنَّا أَنْهَ يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِنَّا أَيْقَ يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِنَّا أَيْقَا يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِنَّا أَيْقَا يَسْتَعْفِرُونَ ١٠ وَإِنَّا أَيْ فَلَيْعَا أَنْ مَنْ الْمَالِقَاقِ الْمَالِقِيقِ لا إِنَّا الْمُنْ الْمَالِيْقِ الْمَالِيقِ الْمَنْفَى الْمِنْ لَلْ مَنْ طَيْلُونَ الْمَالِقَاقَعُ إِنْ اللّهُ الْمِنْ لَعْلَى الْمُنْفِقِ الْمِنْ لَا مِنْ فَي الْمُولِقِ اللْهُ عَلَالَهُ الْمَالِيقُونَ مِنْ طَيْفِ الْمُنْفَاقُونَا لا يَشْعِينُ وَلِي اللْمَالِقِيقِ الْمُنْفِقِيقُونَ عَلَيْفَا أَنْ الْمَلْقِلَا الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمِي الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقَا إِنْهُ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمِنْ الْمِنْفِيقِ الْمُنْفِيقِ الْمِنْفِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمِنْفِيقِ الْمِنْفِيقِيقُونَ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِيقِيقِ الْمُنْفِيقِيقِيقِ الْمِنْفِيقِيقِ الْمُنْفِيقِيقِ الْمُؤْلِقِيقِيقِيقِ الْمِنْفِيقِيقِ الْمِنْفِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِيقِ الْمُنْفِقِيقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمِنْفِيقِ الْمُنْفِقِيقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِيقِ الْمُنْفِقِيقِيقِيقِ الْمُعْفِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْ

ه زَقَالُوا إِنْ عَدَا إِلَّا يِحْمُ مُبِينٌ ١٦ أَئِدَا مِثْنَا رُكُنًّا تُوَابًا رعِطَامًا أَثِنًّا لَمَبْعُوثُونَ ١١ أَوَآمَارُنَا ٱلْأَوْلُونَ ١٨ قُلْ نَعَمٌ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ١٩ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا ثُمُّ يَنْظُرُونَ ٢٠ وقَالُوا يَا وَيْلِنَا هَذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ١١ هَذَا يَوْمُ ٱلْقَصْلِ ٱلَّذِى كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ٣٦ أُحْشُرُوا ٱلَّذِين ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ٣٣ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ فَآهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْجِيمِ ٢٥ رَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْوُلُونَ ١٥ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ٢٦ بَلْ ثُمْ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ٢٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءلُون ٢٨ قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَهِينِ ٣١ قَالُوا بَلُ لِمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ومَا كان لنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان بَلْ كُنْتُمْ قُومًا طَاغِبنَ ٣٠ نَحَقَّ عَلَيْنَا قُول رَبِّنا إِنَّا لَذَآتِثْقُونَ ٣١ نَأَغْرَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ٣٣ فَإِنَّهُمْ يَوْمَثِذٍ فِي ٱلْعذابِ مُشْتَرِكُون ٣٣ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُعْرِمِينَ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ٣٥ وَيَقُولُونَ أَثِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ ٣٦ بَلْ جَآء بِالْحَقِي وَصَدَّقَ ٱلْمُوْسَلِينَ ٣٧ إِنَّكُمْ لَدَآيَتُوا ٱلْعَدَابِ ٱلْأَلِيمِ ٣٨ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٩ إِلَّا عِبَاد اللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينَ ١٠ أُولَائِكَ لَهُمْ رِزْقَى مَعْلُومٌ ١٦ فَوَاكِهُ وهُمْ مُكْرَمُون ٢٣ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٣ عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ ٣٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكأْسٍ مِنْ مَعِينِ ٥٠ بَيْضَآء لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ٢٦ لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا ثُمُّ عَنْهَا يُنْرِفُون ٢٠ وعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطُّوفِ عِينً كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ١٨ فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءُلُونَ ٢٩ قَالَ قَآثِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَان لِي قَرِينٌ ٥٠ يَقُول أَثِنَّكَ لَمِن ٱلْمُصَدِّقِينَ ١٥ أَثِكَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُوَابًا وَعِظَامًا أَثِنًّا لَهَدِينُونَ ١٠ قَالَ هَلْ أَتْتُمْ مُطَّلِعُونَ ١٣٠ فَأَطَّلَعَ قَرَآهُ فِي سَوَآهُ ٱلْخِيمِ مَه قَالَ تَأَللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ هُ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَتِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُعْضَرِينَ ٥٠ أَنَمَا نَعْنُ بِمَيِّنِينَ ٥٠ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا

خَنْ بِمُعَدِّبِينَ ٨٠ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨٠ لِبِثْلِ هَذَا تَلْيَعْمَل ٱلْعَامِلُونَ ٩٠ أَذَٰلِكَ خَيْمٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ١١ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلطَّالِمِينَ ١٣ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَمِيمِ ١٣٣ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ٩٠ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالنُونِ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٩٠ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَبِيمِ ٩٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجِحْيَم ١٠ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَآءَهُمْ صَالِّينَ ١٨ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ١٩ ولَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَمُ ٱلْأُولِين ١٠ ولقد أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ١١ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ١٣ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُغْلَصِينِ ٣٣ وِلْقَدْ نَادَانَا نُوجْ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبْونَ ٧٠ وَبَجَّيْمَاهُ وأَهْلَهُ مِن ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظيم ٧٠ وجَعَلْمَا ذُرَّيَّتُهُ ثُمْ ٱلْبَاتِينَ ١٦ وَتَرَكْنَا علَيْدِ فِي ٱلْآخرينَ ٧٧ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينِ ٧٨ إِنَّا كَذَٰلِكَ فَجْرَى ٱلْمُحْسنين ١٩ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِين ٨٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٨ وإنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ ١٣ إِذْ جآء زَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمِ ١٣ إذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ عَم أَنِقْكًا آلِهَةَ دُونِ ٱللَّهِ تُريدُونَ مه فَهَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ٨٦ مَنَظَرَ نَظُرةً فِي ٱلنُّجُومِ ٨٧ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمً ٨٠ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ١٩ فَرَاغَ إِلَى آلهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونِ ١٠ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ١١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيبِينِ ١٣ مَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرَقُونَ ١٣٠ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَخْعِثُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ومَا تَعْمَلُونَ ١٠ قَالُوا ٱبْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجِيمِ ٩٠ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٠ وقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٨ رَبِّ هَبْ لِي مِن ٱلصَّالِحِينَ 49 فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ١٠٠ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ ١٠١ قَال يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي ٱلْمَنَامِ أَتِي أَذْبَعُكَ فَٱنْظُرْ مَا ذَا تَرَى ١٠٦ قَالَ يَا أَبِتِ ٱنْعَلْ مَا تُوْمَمُ سَتَحِدُنِي إِنْ شَآء ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١٠٣ فَلَمًّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِخُبِينِ

١٠٠٠ ونَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَهِيمُ ١٠٠ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّرِّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠٦ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْبَلاَءُ ٱلنَّبِينُ ١٠٠ وَفَكَيّْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ١٠٨ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينِ ١٠٩ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَهِيمَ ١١٠ كَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُعْسِنِينَ ١١١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينِ ١١١ ربَشَّرْنَاهُ بِإِجْعَقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١١٣ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِنَّحَقَ وَمِنْ ذُرِّيْتِهِما نُحْسِنَّ وَطَالِمْ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٠ وَلَقَدُ مَنَتًا عَلَى مُوسَى وَهُرُونِ ١١٥ وبَجَيْنَاهُمَا وتَوْمَهُما مِن ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١١٦ ونَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا ثُمُ ٱلْفَالِبِينِ ١١١ وَآتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينِ ١١٨ وهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٩ وترَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينِ ١٢٠ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهُرُونَ ١٢١ إِنَّا كَدَلِكَ نَجْرَى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٢ إِنَّهُما مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِيينَ ١٣٣ وإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِن ٱلْمُرْسَلِينِ ١٢٠ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلا تَتَقُونَ ١٦٥ أَندُعُونَ بَعْلًا وَتَدْرُونِ أَحْسَنِ ٱلْخَالِقِينِ ١٣٩ ٱللَّه رَبِّكُمْ ورَبَّ آبَآئِكُمُ ٱلْأُولِينَ ١١٧ فَكَدُّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَكُمْضَرُونِ ١١٨ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُعْلَصِينِ ١٦٩ رَتُركُنا عَلَيْهِ فِي ٱلآخِرِينِ ١٣٠ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ ١٣١ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ ١٣٦ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٣٣ وَإِنَّ لْرَطَا لَمِن ٱلْمُرْسَلِينِ ١٣٠ إِذْ نَجَّيْناهُ وأَهْلَهُ أَجْمِعِينِ ١٣٥ إِلَّا عَجُوزا في ٱلْعَابِرِينِ ١٣٦ ثُمَّ دَمَّرْنا ٱلْآخَرِينَ ١٣٧ وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُّونِ عَلَيْهِمْ مُصْعِين ١٣٨ وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١٣٦ وإنَّ يُونُسَ لِمِن ٱلْمُرْسِلِينِ ١٠٠ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَثَّكُونِ ١٦١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١٣٢ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩٣ فَلَوْلًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَجِّحِينِ ١٩٢ لَلَبِثَ فِي مَطَّنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٥ فَنَبَدُّنَاهُ بِٱلْعَرَآ، وهُوَ سَقِيمٌ ١٢٩ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْدِ سَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ١٠٧ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِاتَّةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٠٨ فَآمَنُوا فبَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينَ ١٠٩ فَأَسْتَغْتِهِمْ أَلِرَتِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠٠ أَمْ خَلَقْنا ٱلْمَلاَيْكَةَ

إِنَاقًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٥١ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِنْكَهُمْ لَمَقُولُونِ ١٥٢ وِلَكَ آللَّهُ وإنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٥٣ أَصْطَفَى ٱلْبِنَاتِ عَلَى ٱلْبَنبِنَ ١٥٠ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْسُبُونَ ٥٠١ أَنَلَا تَذَكُّرُونَ ١٥١ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ١٥٧ فَأَثُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٥٨ وجَعَلُوا بَبْنَهُ وبَيْنَ ٱلْحُنَّة نَسَبَا وَلَقَدْ عَلَمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَحُفْضَرُونَ ١٥٥ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَبًّا يَصِفُونَ ١٩٠ إِلًّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلْصِينَ ١٩١ فَإِنَّكُمْ ومَا نَعْبُدُونَ ١٩٢ مَا أَنْتُمْ عَلَىْ عِفَاتِنِينَ ١٩٣ إِلَّا مَنْ هُوَ صَال ٱلْجِمَيمِ ١٩٠ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٩٠ وإِنَّا لَكَعْنُ ٱلصَّاتُونَ ١٩٩ وَإِنَّا لَغَوْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١٩٧ وإنْ كَانُوا لَبَغُولُونَ ١٩٨ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ ٱلْأُولِينَ ١٩٩ لَكُنّا عِمَادَ ٱللَّهِ ٱلْحُعْلَصِينَ ١٧٠ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ ١٧١ وَلَقَدٌ سَبَقَتْ كَلِمِنْنا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٦ إِنَّهُمْ لَهُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ١٧٣ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ ٱلْفَالِنُونَ ١٧٣ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِبن ١٧٥ وَأَنْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٧٩ أَفَبِعَذَانِنَا يَسْتَغْجِلُونَ ١٧٧ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآء صَبَاحُ ٱلْمُنْذُرِينِ ١٧٨ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِس ١٧١ وأَنْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونِ ١٨٠ سُبِّحان رَتَّكَ رَتْ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٨١ وَسَلامٌ عَلَى ٱلْمُوْسَلِبِنَ ١٨٢ وٱلْحُمْد للَّهِ رَتْ ٱلْعَالَمِينَ

# سورة ص

مَّكِيَّة رهى ثبان وثبانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا صَ وَٱلْقُرْآنِ ذِى ٱلذِّكْمِ بَكِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَرَّةً وَشِقَائِ ٣ كَمْ أَهْلَكُمَا مِن تَبْلِهِمْ من تَرْنِ فَنَادُوا وَلاَتَ حين مَنَاصٍ ٣ وَعَبِمُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْذِرْ

مِنْهُمْ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ مَ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ غَجَابٌ ، وَٱنْطَلَقَ ٱلْبَلاَ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا وٱصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْء يُرَادُ ٩ مَا سَبِعْنَا بهَذَا في ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱحْتِلَاقٌ ٧ أَأَنْوَلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْمُ منْ بَيْنِنَا بَلْ فَمْ فِي شَكِّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَبًا يَذُوتُوا عَذَابِ ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَة رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَقَابِ 4 أَمْ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ومَا بَبْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي ٱلْأَسْبَابِ ١٠ جُنْتُ مَا هَنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ١١ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وعَانَّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوْتَادِ ١١ وَتَمُودُ وتَوْمُ لُوطِ وأَحْكَابُ ٱلْأَيْكَة أُولاَنك ٱلْأَخْزَابُ ١١٣ إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ لَحَقَّ عَقَابِ ١٠ رَمَا يَنْظُمْ عُولًا ۚ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوَالِى ١٥ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْل يَوْم ٱلْحِسابِ ١٩ إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَآذْكُمْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ أَرَّابٌ ١٠ إِنَّا تَخَرُّنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِٱلْعَشِي وٱلْإِشْرَاقِ ١٨ وٱلطَّيْمَ تَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ أَوَّابُ ١١ وشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَآتِيْنَاهُ ۖ الْخِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخَطَابِ ٢٠ وَهُلْ أَتَالَ نَبِأَ ٱلْخُصْم إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحِرْوَابَ ١١ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوْدَ نَقَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَعَفَّ خَصْمَان بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَآحْكُمْ بَبْننا بِٱلْخَقّ ولَا تُشْطِطْ وْاهْدِنَا إِنَّى سَوَآءَ ٱلصَّرَاطِ ٢٦ إِنَّ هذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ رِيسْعُونِ نَجْعةٌ ولِي نَجْعَةٌ وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا رِعَزَّني فِي ٱلْخُطَابِ ٣٣ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَجْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِه وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْخُلُطَآء ليَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَات وَقليلٌ مَا فَمْ وظنَّ دَاوْد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَٱسْتَفْقَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ ٢٠ فَقَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وإنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٠ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَآخُكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بَّالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَرَى نَيْضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ

لهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحُسَابِ ٢٦ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآء وٱلأَرْضَ وَمَا نَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ ٱلنَّار ٢٧ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وعَبِلُوا ٱلصَّالحات كَالْمُفْسِدين في ٱلْأَرْض أَمْ غَعْلُ ٱلْمُتَّقِبِنَ كَٱلْفُجَّارِ ٢٨ كَتَابُّ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ لمَدَّتْرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٢٦ وَوَهَبْنَا لِدَاوْدَ سُلَيْبَانَ نَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابُ ٣٠ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِناتُ ٱلْخُبَادُ ٣١ فَعَالَ إِنَّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَبْرِ عَنْ ذَكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ نَالْجَاب ٣٣ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَحْمًا عْالسُّونِ وَٱلْأَعْمَانِ ٣٣ ولَقَدْ فَتنَّا سُلَمْهَانَ وأَلْقَمْنا عَلَى كُرْسِبِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ٣٠ قَالَ رَتْ ٱغْفَرْ لِي وهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبغي لأَحَدِ منْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوِهَابُ ٣٥ مَحْقُرْنَا لَهُ ٱلرِّمْ تَجْرى مأمَّره رُخَآء حَيْثُ أَصَابَ ٣٦ وَٱلشَّيَاطِينِ كُلَّ بَنَّآ؛ وغَوَّاصِ ٣٧ وَآخَرِينِ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٣٨ هَذَا عَطَآوُتًا فَالْمُنْنُ أَوْ أَمْسِكُ بِعَيْمٍ حسَابٍ ٣٩ وإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ٢٠ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَتَّى مَسَّنى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وعَذابِ ١٦ أُرْكُصْ برجْلكَ هَدَا مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ٢٣ ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ومِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ٣٣ وَخُذْ بِيَدِكَ ا ضِعْتًا فَالْصْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَتْ إِنَّا وجَدْنَاهُ صَادِرًا ٢٠ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ هُ وَٱذْكُمْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ ويعْفُوبَ أُولَ ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ٣٦ إِنَّا أَخْلَصْمَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٢٠ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِن ٱلْمُصْطَفَيْنِ ٱلْأَخْيَارِ ٣٨ وآذْكُمْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَحْيَارِ ٣٩ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِقِينَ لَخُسْنَ مَآبٍ ٥٠ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبْوَابُ ١٠ مُتَّكِئِينَ نِيهَا يَدْعُونَ نِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ٣٠ وعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٣٠ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٠ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ

نَفَادٍ هُ هَذَا وإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَّرَّ مَآبٍ ٥٠ جَهَنَّمَ يَصْلُوْنَهَا فَبِئْسٌ ٱلْبِهَادُ ٧٥ هَذَا فَلْيَذُونُوهُ حَبِيمٌ وَغَسَّانَى ٨٨ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْواجٌ ٨٩ هَذَا فَوْج مُقْتَحِمْ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلتَّارِ ٩٠ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ تَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْفَرَارُ ١١ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَودُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١٣ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْدُهُمْ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ ٣٣ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ ٱلْأَبْصَارُ ١٣ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقًّ تَعَاضُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١٠ قُلْ إِنَّهَا أَنَا مُنْدِرٌ ومَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٩٩ رَبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ ٧٠ قُلُ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ 4٨ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ٩١ مَا كَان لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِنْ يُوحَى إِنَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا تَذِيثُ مُبِينٌ ١١ إِذْ قَال رَبُّكَ لِلْمَلَآئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينِ ١٢ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ونَهَدْتُ مِيدِ مِنْ رُوحى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٣٠ فَجَدَد اللَّهُ الْمَلَانَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٠٠ إِلَّا إِبْلِيسَ إِسْتَكْبَرَ وْكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قَالَ يَا إِنْليسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْخُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ٧٩ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِن ٱلْعَالِينَ ٧٧ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ ١٨ قَالَ مَا ْخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ١٩ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٥٠ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَنُونَ ١١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظَرِينَ ١٦ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٣٨ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَعْوِبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ١٨٠ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُغْلَصِينَ ١٨ قَالَ فَٱلْحُقُّ وٱلْحَقَّ أَتُولُ لَامْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِثَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٨ فَلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْعِ مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ١٨ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُّمُّ لِلْعَالِمِينَ ٨٨ وَلَتَعْلَمْنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِين

## سورة الزمر

#### محّيّة وهي خمس وسبعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٣ إِنَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَاعْبُدِ ٱللَّهَ نَعْلِمًا لَهُ ٱلدِّينَ ٣ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِضُ ء وْالَّذِينَ ٱتَّقَدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلَيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّنُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْقَى إِنَّ أَ ٱللَّهَ يَخْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا ثُمُّ فيهِ يَغْتَلِفُونِ ۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبُّ ﴿ كَفَّارٌ ٩ لَوْ أَزَادَ ٱللَّهُ أَنْ يَتَّعَدُ وَلَدا لَآصْطَعَى مَبَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ سُحَّانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْفِهَارُ ٧ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ يُكرِّرُ ٱللَّيْلَ عَلَى أُ ۚ ٱلنَّهَارِ وَيٰكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱللَّيْلِ وَتَحْمَ ٱلشَّبْسَ وْٱلْقَمَمَ كُلُّ يَجْرَى لِأجلِ مْسَمّى أَلا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ ٨ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَةِ ثُمّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجهَا وأَنْزَلَ لَكُمْ مِن ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَة أَرْواجٍ يَخْلَفُكُمْ فِي نَطُونِ أَمَّهَاتِكُمْ ﴿ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خلْقِ فِي ظُلْمَاتِ ثَلِينَ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَتَّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ 1 إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْم وإنْ تَشْكُرُوا يَرْصُهُ لَكُمْ وَلَا تَرَرُ وَارِرَةً وِرْزَ أُخْرَى ثُمّ إلى رَبَّكُمْ مَوْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَات ٱلصُّدورِ ١١ وإذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانِ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمّ إِذَا خَوَّلُهُ نَعْبَهُ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْةِ مِنْ قَبْلُ وجَعلَ لِلَّهِ أَنْدادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلَةِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْركَ ا قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَحْجَابِ ٱلنَّارِ ٣ أُمِّنْ هُوَ قَانِتْ آنَاءَ ٱللَّيْلِ سَاجِدًا وقَائِمًا يَحْدُرُ ٱلْآخِرَةَ وِيَرْجُو رَحْمَةَ رَتِهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُون وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠ قُلْ يَا عِبَادِ ٱلَّذِينِ آمَنُوا ٱتَّقُوا

رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي عَذْهِ ٱلذُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ واسِعَةً إِنَّمَا يُوقَ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَيْرِ حِسَابِ ١٠ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ تُعْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونِ أَوَّلِ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ قُلْ إِلِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمِ ١٦ قُل ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لَهُ دِينِي ١٧ مَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ ٱلْخَاسِرِينِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُو ٱلْخُسْرانُ ٱلْمِبِينُ ١٨ لَهُمْ مِنْ فَوْقهمْ طْلَلْ مِن ٱلنَّارِ وَمنْ تَعْتِهِمْ ظُلَلُ ذلِكَ يُعَرِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادهُ يا عِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١٩ وٱلَّذِينِ ٱجْتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وأَنَابُوا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى مَبَشِّمْ عِبَادِ ٱلَّذِينَ يَسْتَمعُونِ ٱلْقَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولآنِكَ ٱلَّذِينِ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَائِكَ ثُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ٣٠ أَمْنَ حَتَّى عَلَيْهِ كَلِمَةً ٱلْعدابِ أَمَانْتَ تُنْقَدُ مَنْ فِي ٱلنَّارِ ٢١ لكِن ٱلَّذين ٱتَّقَوْا رَتَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ منْ فَوْقِهَا غُرَفُ مَبْنِيَّةٌ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وعُدَ ٱللَّهِ لا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْبِيعَانَ ٣٣ أَلَمْ قَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أُنْول مِن ٱلسَّمَا، مَاء عَسَلَتُهُ يَنابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِيهُ مِعِ زَرِّعًا مُخْتَلِفًا أَلوانُهُ نُمَّ يَهِيمُ مَنواهُ مُصْفرًا ثُمَّ يَجْعلُهُ خُطَاما إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِ ٱلْأَلْبَابِ ٣٦ أَنْمَنْ شَرَحِ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُور مِنْ رَبِّهِ فَرَيْلُ لِلْقاسِيَةِ قُلْرِبُهُمْ مِنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ أُولَائِكَ فِي صَلَالِ مُبِينَ ٣٠ أَللَّهُ نَزُّل أَحْسَن ٱلْخَدِيثِ كِتَابا مُنشابِهَا مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُونُهُمْ إِلَى ذِكْمِ ٱللَّه ذَلكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَآ؛ رمَنْ يُضْلِلِ ٱللَّهُ مِمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٢٠ أَفَمَنْ يَتَّقِى بِوَجْهِةِ سُوْء ٱلْعَدَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ رفِيلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ٢٦ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠ فَأَذَاقَهُمْ ٱللَّهُ ٱلْخُرْىَ فِي ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ جزء ۲۴

لُوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٨ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٩ قُرْآنًا عَرَبيًّا غَيْرٌ ذِي عِرَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠ ضَرَّبَ ٱللَّهُ مَنَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَآء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَان مَثَلًا ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣١ إِنَّكَ مَتِّكٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُون ٣٣ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِنْدَ رِنَّكُمْ نَغْتَصِمُونَ ﴿ ٣٣ نَبَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَذَبَ عِلَى ٱللَّهِ وَكَدَّبَ بِٱلصِّدْنِي إِذْ جَآءَهُ ٱليْسَ في جَهَلَّمَ مَثْرًى لِلْكَانِرِينَ ٣٠ وَٱلَّذِي جَآء بَّالصِّدْنِ وَصَدَّى بِعِ أُولَاَّئِكَ فَمُ ٱلْمُقَّفُونَ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُن عِنْدَ رَتَّهِمْ ذَلِكَ جَزَآ ا الْمُحْسنبن ٣٦ لِبُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَمُ ٱلَّذِي عَبِلُوا رَيِّدْزِيَهُمْ أَحْرِهُمْ مأحْسن ٱلَّذى كَانُوا يَعْمِلُون ٣٧ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَاكِ عَبْدَهُ وَيُعْرِّفُونَكَ مَّالَّدِينَ مِنْ دُوبِةِ وَمَنْ بُصْلِلُ ٱللَّهُ مِمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٨ وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُصلِّ أَلْبْسَ ٱللَّهُ عَقِرِيرٍ ذِي ٱنْتِقَامِ ٣٩ ولَثِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ حَلَقَ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لِبَغُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه إِنْ أَرَادَى ٱللَّهُ بضَّ هَلْ هُنَّ كَاشَفَاتُ ضُرَّه أَوْ أَرَادَني بِرَحْمَةِ هَلْ هُنَّ مُبْسِكَاتُ رَحْمَهِ قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٠ قُلْ يَا قَوْم ٱعْبَلُوا عَلَى مَكَانتكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْف نَعْلَمُون الم مَنْ يَأْتِبِهِ عَذَابٌ يُعْزِيه وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَدَابٌ مُقيمٌ ٣٦ إِنَّا أَنْزِلْنا عَلَمْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاس بِالْخَقِّي فَهَنِ آهْنَدى فَلِنَعْسِهِ ومَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْت عَلَيْهِمْ بِرَكِيلِ ٣٣ أَللَّهُ يَتَرَفَّ ٱلْأَنْفُسَ حِينِ مَوْتَهَا وٱلَّتِي لَمْ نَبُتْ في منَامِهَا فَيُنْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ رِيْرُسُلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِفَوْمٍ يَتَفَكُّرُونَ ٢٠ أَم ٱلَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآ قُلْ أُولَوْ كَانُوا لَا يَبْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ وَمُ قُلْ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَبِيعَا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٩٦ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَرَّتْ

عْلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِمَ ٱلَّذِينَ مِنْ ذُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٢٠ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وٱلشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ٨٠ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مًا في ٱلْأَرْض جَبِيعًا وَمِنْلَهُ مَعَهُ لَآفَتَدَوًا بِعِ مِنْ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِن ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْتَسِبُون ٩٠ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بهمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْرِرُن ٥٠ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوْلُمَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِينُهُ عَلَى عِلْمٍ بِلْ هِيَ نِتْنَةٌ وِلِكِنَّ أَكْتَرِهُمْ لَا يَعْلَمُونِ ١٠ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينِ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كانوا إ يَكْسِبُون ١٥ فَأَصابِهُمْ سَبِّآتُ مَا كَسَبُوا وْٱلَّذِينِ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلآ سَبُصِيبُهُمْ سَيِّآتُ ما كسبُوا ومَا فَمْ بِمُعْجِرِينَ ٣٠ أَوَلَمْ يعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرَّرْقَ لِمَنْ يَشَآ ، ويَفْدر إِنْ فِ ذَلِك الآياتِ لِفَوْم يُرِّمِنُون مِه قُلْ يَا عِبادِيَ 'اَلَّذين أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسهِمْ لَا تَفْعُطُوا مِنْ رَحْمِةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْمِرُ ٱلدُّنُوبِ جَمِيعًا اِنَّهُ هُو ٱلْعُفُورُ الرِّحِيمُ ٥٠ وأَنْمَبُوا إِلَى رَتِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قبْل أَنْ يَأْبِبكُمْ ٱلْعَدَابُ نُمّ لا تُنْصرُون ٥٦ وَٱنْبِعُوا أَحْسَن مَا أَنْوِل إِليُّكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ منْ قبْلِ أَنْ يَأْنِبُكُمْ ٱلْعدابُ بَعْنه وأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٠ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسُرتَى عَلَى مَا فَرَطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينِ ٨٠ أَرْ تَقُولُ لَوْ أَنَّ ٱللَّهِ عَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥٩ أَوْ تَقُولَ حِين ترى ٱلْعذابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّة فأَكُونَ مِن ٱلْمُعْسِنِينَ ١٠ بَكَى قَدْ جَآءَتْك آياتي فكدَّنْت بِهَا وٱسْتكْبرْتَ وكُنْتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١١ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامةِ ترَى ٱلَّدِينِ كَدُنُوا على ٱللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكبِرِين ١٣ رِيْخِي ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوء وَلَا ثُمْ يَخْرَنُونِ ٣٣ أَللَّهُ خَالِقُ كَلِّ شَيْء وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء وَكِيلٌ لَهُ

مَقَالِيهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ أُولَاتِكَ ثُمُ ٱلْخَاسِرُونَ الله عُلْ أَنفَيْمُ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُهُ أَيْهَا ٱلْجَاهِلُونَ ١٠ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِكَ لَثَنْ أَشْرَكُتَ لَيَعْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٩٩ نَل ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُنْ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ٩٧ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ تَكْرِدِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا تَبْضَتْهُ يَوْمَ ٱلْقِبَامَةِ وٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيًّاتُ بيَبِينِهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَمًّا يُشْرِكُونَ ١٨ ونْغِجَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ رمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآء ٱللَّهُ ثُمَّ نُخِمَ فِبِعِ أُخْرَى قَإِذَا ثُمَّ قِبَامٌ يَنْظُورونَ 44 وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ مِنُور رَبِّهَا وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ وجِيَّء بِٱلنَّبِتِينَ وَٱلشُّهَدَآء وَفْضِيَ بَبْنَهُمْ ثَالْمُقِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ١٠ رُوتِمتٌ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِمَا يَفْعَلُونَ ١١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآوُها نُتِعِتْ أَبْوَانِهَا وقال لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتْلُونَ علَيْكُمْ آيَات رَبِّكُمْ رِينْدْرُونَكُمْ لقآ، يَوْمكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكافرينَ ١٠ قبلَ ٱدْخُلُوا أَنْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَنِّسَ مَثْرَى ٱلْمُتَكَبِّرِين ٣٠ وَسِيقَ ٱلَّذِينِ أَتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَآزُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَانْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرِنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَالِدِينَ ٣٠ وقَالُوا ٱلْحُبْدُ للَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَفَا وعْدَهُ وَأُورَقَنَا ٱلْأَرْض تَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشآء فَنعْمَ أَجْرُ ٱلْعامِلينَ ٥٠ وَتَرَى ٱلْمَلَآئِكَةَ حَاقِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُستِخُونَ بِعَبْدِ رَتَّهِمْ وَقُضِيَ مَبْنَهُمْ بِٱلْخَقِ وتيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ

## سورة المؤمن

مَكَيَّة وهي خمس وثمانون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٣ غَافِمِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِل ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ٣ ذِي ٱلطَّوْل لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْدِ ٱلْمَصِيمُ ع مَا يُجَادِلُ فِي آياتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَقُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَاد ، كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ نَعْدَهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِبُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحُقَّ فَأَخِذَتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٩ وَكَذلِك حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَهْحَابُ ٱلنَّارِ ٧ أَلَّذِينَ يَعْبِلُونَ ٱلْعَرْشَ ومَنْ حَوْلهُ يُسَبِّعُونَ بِحَبْدِ رَبَّهمْ وَيُؤْمِنُونَ بِع ويَسْتَقْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ وحْمَةً وَعِلْمَا قَاعْفِرٌ لِلَّذِينَ نَابُوا وْٱتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ، رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَتْهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاتِهِمْ وَأَزْواحِهِمْ وَدُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْخُكِيمُ 1 وَتِهِمُ ٱلسّيآتِ وَمَنْ تَق ٱلسِّبِّآتِ يَوْمئِذِ فَقَدْ رَحِبْقَهُ وَذَلِكَ هُو ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا يُنَادَوْنِ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَمُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ نَتَكُفُرُونَ ॥ قَالُوا رَبَّنا أَمَثَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْنَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا نَهِلْ إِلَى خُرْرِج مِنْ سَبِيلِ ١١ ذَلِكُمْ بِأَلَّهُ إِذَا دُعَى ٱللَّهُ وحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ تُوُمِّنُوا فَالْخُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِقِ ٱلْكَبِيمِ ١١١ هُوَ ٱلَّذَى يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآء رِزْقًا ومَا يَتَذَكُّمُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ١٠ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِين لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونِ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآء مِنْ عِبَادِهِ لِلنَّذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ١٦ يَوْمَهُمْ

بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءً لِهَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّار ١١ أَلْيَوْمَ نُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل مِنْ حَبِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ٢٠ يَعْلَمُ خَآتِنَةَ ٱلْأَعْيُن ومَا تُعْفِي ٱلصَّدُورُ ٣١ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْخَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِدِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ٣٦ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا فَمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ نُوَّةً رآثارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَدُهُمْ ٱللَّهُ بِكُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وإن ٣٣ ذَلِك بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْمَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَرِقٌ شَدِيدُ ٱلْقِقَاب ٣٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ ٢٠ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ٢٦ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا ٱقْتُلُوا أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وٱسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ٢٧ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى ولْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَاكُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُطْهِمَ فِ ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ٢٨ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتٌ بِرَتِّي رَرَكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٢٩ وَقَالَ رَجْلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آل فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا نَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِكْ كَدَّابٌ ٣٠ يَا قَوْمٍ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرُّشَادِ ٣١ وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْرَابِ ٣٣ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَقَمُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِلْعَبَادِ ٣٠ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٠ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْيِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣٩ وَلَقَدْ جَآءُكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِٱلْمَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّكِ مِمَّا جَآءُكُمْ بِع حَتَّى إِذَا قَلَكَ غُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِةِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِكْ مُرْتَابٌ ٣٧ أُلَّذِينَ يُحَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّه مَقَيْم سُلْطَان أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عنْدَ ٱللَّهِ وَعِنْدَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا كذَلكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّم جَبَّارِ ٣٨ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ آبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ ٣٩ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَاذِمًا ٢٠٠ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَرْنَ سُوٓء عَمَلِهِ وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلِ ومَا كَنْدُ فَرْعَرْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ام وَقَالَ ٱلَّذِي آمَنَ يَا قَرْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٣ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْخَمَوةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلآخَرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ٣٣ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُخْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَبِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَمِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَأُولَآئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِعَيْمِ حِسَابِ مَ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ وَمُ تَدْعُونَنِي لَّأَكُفُمَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي مِد عِلْمٌ وَأَمَّا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلْقَفَّارِ ٣٦ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلنَّهِ لَيْسَ لَهُ دَعْمَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلا فِي ٱلْآخِرَة وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنّ ٱلْمُسْرِفِينَ أَمُ أَفْحَابُ ٱلنَّارِ ٤٠ فَسَتَكْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وأُفَرِّفُ أَمْرى إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بٱلْعبَاد ٨٠ فَوَقَاهُ ٱللَّهُ سَبِّآتِ مَا مَكُرُوا وَحَاتَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوَّ، ٱلْعَدَابِ ٤٩ أَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غَدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٥٠ وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَبَقُولُ ٱلصُّعَقَآءُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَتْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ ٱلنَّارِ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ

ٱلْعِبَادِ ٥٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَتَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا رَبَّكُمْ يُحَقِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ ٣٠ قَالُوا أَرَلَمْ تَكَ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا تَلَى قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُمَّاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ عَم إِنَّا لَنَنْصُمُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا فِي ٱلْخُيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ، ه يَوْمَ لَا يَنْقَعُ ٱلطَّالِهِينَ مَعْذِرَتْهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَ ٱلدَّارِ ٥٠ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأُورَتْنَا بَنِي إِسْرَآئِلَ ٱلْكِتَابَ هَدَى رِذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَابِ ٥٠ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى وْٱسْمَعْفِرْ لِذَنْبِكَ وسَتَّمْ بِحَمْدِ رِتِكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ بِعِبْرِ سُلْطَانِ أَعالَهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا فَمْ بِبَالِعِيهِ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِعُ ٱلْبِصِيرُ ٥٠ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ حَلْقِ ٱلنَّاسِ ولكنَّ أَكْنَمُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩٠ وَمَا يَسْتَوى ٱلاَعْمِي وَٱلْبِصِيرُ وَالَّدِينِ آمِنُوا وَعِمْلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيُّ تَلِمُلًا مَا تتدَكُّرون ١١ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُومُنُون ٣٠ وقَالَ رَتْكُمْ آدْعُوني أَسْجَبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينِ يَسْتَكْبُرُونِ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُون جهتم داخِرِين ٣٣ أَللَّهُ ٱلَّذِي حَعل لَكُمْ ٱللَّمْل لِتَسْكُنُوا فِيعِ وَالنَّهار مُبْصرا إنَّ ٱللَّه لذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ ولَكِنَّ أَكْنَرَ ٱلنَّاسِ لَا يشْكُرُونِ ١٠٠ ذلِكُمْ ٱللَّهُ رَتْكُمْ حَالِقُ كُلِّ شَيْء لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَتِّي تُؤِّنكُونِ ١٥ كَذَلِك يُؤْمَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ يَجْدَدُونَ ١٩ أَللَّهُ "الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ تَوَارا وْالسَّمَا ، بِمَا ، وَصَوَّركُمْ فَأَحْسَن صُورَكُمْ ورَزَّتُكُمْ مِن ٱلطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ نَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٧ هُوَ ٱلْحَى لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ أَخْبُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَبِينَ ١٨ قُلْ إِتِّي نْهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينِ ١٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ

نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُعْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَرَقَّ مِنْ قَبْلُ رَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٠ هُوَ "الَّذِي يُعْيِي وَيُعِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ١٠ أَلَّذِينَ كَذَّبُوا بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسْلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣٠ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاتِهِمْ وْٱلسَّلَاسِلُ يُحْكَبُونَ فِي ٱلْخَبِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُحْجُرُونَ ٤٠٠ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَانِرِينِ ١٥ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونِ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَنْرَحُونَ ٧٦ أُنْخُلُوا أَبْرَابَ جَهَنَّمَ خَالدِين فِيهَا فَبَنَّسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٧٧ فَٱصْبِرْ إِنَّ رَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي تَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيَتَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١٨ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآء أَمُّمُ ٱللَّهِ تُضَى بِٱلْحَقِّى وَخَسِرَ هُمَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْها حَاجَةً فِ صُدُورِكُمْ وعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفَلْكِ تُعْمَلُونَ A رَيُريكُمْ آيَاتهِ فَأَى آيَاتِ آللَّهِ تُنْكِرُونَ Ar أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآقَارًا في ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٣٠ فَلَبًّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاتَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزِزُنَ مِه فَلَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ مه فَلَمْ يَكُ يَنْقَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُوا بَأْسَنَا سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ في عبادِه وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ

# سورة فصلت



### مكيّة وهي اربع وخمسون آية بشم اللهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ

ا حَم تَنْزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُوْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْم يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا ونَذيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُكُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٣ وَقَالُوا تُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَبْهِ رَفِي آذَاننَا رَقْمٌ رَمِنْ بَيْنِمَا رَبَنْنِكَ جَابٌ فَاعْمَلُ إِنَّنَا عَامِلُونَ ۗ ه قُلْ إِنَّهَا أَنَا بَشَرٍّ مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَّى أَنَّهَا اِلَهُكُمْ إِلَةً وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلنه وٱسْتَعْفُرُوهُ وويْلُ للْمُشْرِكِينَ ٩ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْثُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ ثُمْ كافرُون ٧ إِنَّ ٱلَّذِين آمَنُوا وعَملُوا ٱلصَّالِحَات لَهُمْ أَجْرٌ غَيْمُ مَمْنُونِ ٨ قُلْ أَيْنَّكُمْ لَتَكُفْرُونِ بِاللَّذِي حَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يُوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِين 1 وَجَعَلَ بِبِهَا رَواسي مِنْ فَوْقَهَا وَنَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّامٍ سَوَآ، للسَّآئِلينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوى إِلَى ٱلسَّهَآء وهِيَ دُخَانٌ فقالَ لَهَا وَللْأَرْض ٱنُّتْهَا طُوْعا أَوْ كَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنا طَآئِعينَ ١١ نَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْن وأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآ ۚ أَمْرَهَا وزَيَّنَّا ٱلسَّمَآ ، ٱلدُّنْيَا بمَصَادِيمَ وَحِفْظًا ذَلك تَقْدِيمُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ ١١ نَإِنْ أَغْرَضُوا نَقْلُ أَنْذَرْنُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وتَمُودَ ٣ إِنْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَبْنِ أَيْديهِمْ ومنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا نَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوا لَوْ شَآء رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَانِرُونَ ١٠ فَأَمَّا عَانْ فَأَسْتَكْبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِعِيْمِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَولَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ ثُونًا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْدُونَ ١٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيِّكَا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْى فِي ٱلْخَيْرِةِ ٱلمُّنْيَا

وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱلْخُزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١٦ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَايْنَاهُمْ فَٱسْتَعَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَى تَأْخَذَتُهُمْ صَاعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٧ وَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ١٨ وَيَوْمَ يُحْشَمُ أَعْدَآءَ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّار نَهُمْ يُوزَعُونَ ١١ حَتَّى إِذَا مَا جَآوُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا بَعْمَلُونَ ٢٠ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُوْجَعُونَ ٣١ وَمَا كُنْتُمْ نَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَبْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُونُكُمْ ولَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَتِبِرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ٣٦ وَذَلِكُمْ طَتُكُمُ ٱلَّذِي طَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَعْتُمْ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٣٣ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَٱلتَّارُ مَنْوى لَهُمْ وإنْ بَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٣٠ وَتَيَّضْنَا لَهُمْ تُرَناءَ فَرِيْنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمِم فَدّ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِن ٱلْجِنّ وٱلْإِنْس إِنَّهُمْ كَانُوا حَاسِرِين ٢٥ وَقَال ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا ٱلْقُرْآن وٱلْعُوا فِيدِ لعلَّكُمْ تَعْلِبُونَ ٢٩ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَمْرُوا عَدَابًا شَدِيدًا ٢٠ ولنَجْرِيَنَّهُمْ أَسْوَ ٱلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٨ ذَلِكَ جَزَآءً أَعْدَآء ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْدُونَ ٢٩ وقَالَ ٱلَّذِينِ كَفُرُوا رَبَّنَا أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْخِنْ وٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدامِنَا لِيَكُونَا مِن ٱلْأَسْفِلِينَ ٣٠ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَآثِكَةُ أَلَّا تَخَانُوا ولَا تَخْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِأَجْنَةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٣١ خَنْ أَرْلِيَا أُكُمِّ فِي ٱلْخَبَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣٣ نُزْلًا مِنْ غَفُور رَحِيمِ ٣٣ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِبْنْ دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَبِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٠ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْئَةُ إِنْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ رَبِّيْنَهُ عَدَارَةٌ كَأَنَّهُ رَبِّ حَبِيمٌ ٣٠ وَمَا يُلْقَاعَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ٣٦ وَإِمًّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نزْغُ فَأَسْتَعِدُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٣٠ وَمَنْ آيَاتِهِ ٱللَّذُلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا تَهُجُدُوا لِلشَّمْسِ ولَا لِلْقَمَرِ وَٱشْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ٣٠ فَإِن ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱللَّيْكِ وَّالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ٣٩ ومنْ آيَاتِهِ أَتَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآء ٱهْتَزَّتْ رِرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَكُعْبِي ٱلْمَرْنَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّل شَيْء قَدِيرٌ ٢٠ إِنّ ٱلَّذِينَ يَلْعِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَغْفُونَ عَلَيْنَا أَنَّمَنْ يُلْقَى فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِمُّتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بْٱلذِّكُمِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ٢٦ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَكَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٣٣ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِبلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبُّك لذُر مَعْفرَةِ وَذُو عِقَابِ أَلِيمٍ ٤٠ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُوْآنَا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلا مُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَجْمَيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى رشِفَآء وَٱلَّذِينَ لَا يُؤمِنُون فِي آذَانِهِمْ وقْر وهُوَ عَلَيْهِمْ عَبّى أُولائِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَان بَعِيدِ وم ولَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ عَاجْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقْضِيَ بِيْنَهُمْ وإِنَّهُمْ لَفِي شَرٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ٢٩ مَنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَتُّكَ بِطَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ، اللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَغْرُبُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِةِ رَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيُّنَ شُرَكَآءَى قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ ٩٠ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ تَحِيمِ ٤٠ لَا يَسْأَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِنْ دُعَآه ٱلْخَيْم وَإِنْ مَسَّهُ ٱلشَّرُ نَيَوُّسٌ قَلُوطٌ ٥٠ وَلَئِنْ

جزء ٢٥

أَذَفْنَاهُ رَحْبَةً مِنْا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّنْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ وَالْثِنْ رُحِمْتُ إِلَى رَبِّى إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْعُسْنَى تَلَنْتَبِثَنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَبِلُوا وَلَلْذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيطٍ ١٥ وَإِذَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ بَعِبُوا وَلِنَا أَنْعَبْنَا عَلَى ٱلْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا عَبِينِ ١٥ قُلُ أَرَأَيْنَمْ إِنْ أَعْرَضَ وَنَا عَبِينِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ تَكُو فَعَاه عَرِينِ ١٥ قُلُ أَرَأَيْنَمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَذَلِ مَنْ أَصَلُ مِثْنُ هُو فِي شِقَانِي بَعِيدِ مَنْ أَصَلُ مِثْنُ هُو فِي شِقَانِي بَعِيدِ مَنْ أَصَلُ مِثْنُ هُو فِي شِقَانِي بَعِيدِ مَنْ أَصَلُ مِثْنُ لَهُمْ أَقُهُ آلَٰتُكُ أَوْلَمْ عَلَى مَثِينِهِ مِنْ لَقَاءً مَنْ الْعَلْمُ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً يَتَعَيِّنَ لَهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً يَكُفِي مَرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً وَمِهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً وَهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً وَيَهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مُرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً وَيَهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِنْ لَقَاءً وَلِيهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً مَنْ مُنْ مُنْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً وَيَهِمْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مُرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً وَلَهُمْ أَلَا إِنَّامُ مَنْ مُنْ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لَقَاءً وَلِيْ أَلَا إِنْ فَالْمُ أَلَا إِنْهُمْ فِي مُونِيَةٍ مِنْ لَقَاءً وَالْمُوالَا الْمُعْ أَلَا إِنْهُمْ فِي مُرْبَةٍ مِنْ لَلَا أَنْ فَالْمُ لِلْمُ مَنْ أَلَا إِلَنْهُمْ فِي مُرْبَعِ مِنْ لَقَاءً أَنْ إِلَا إِلَنَا مِنْ مُنْ أَلَا إِلَنْهُمْ فِي مُرْبَعِ مِنْ لَا أَنْ الْمَالِقُولُ مِنْ الْمُؤْمِلُونَا أَلَا إِلَنَا مُنْ الْمُؤْمُ لِي مُنْ الْمُنْ أَلَا إِلَنْهُ مِنْ الْمُؤْمِلُونَا أَعْمُ أَلَا إِلَيْهُ أَلَا إِلَيْهُمْ فِي مِنْ الْمَلِقُ أَلَيْ أَلَا إِلَنْ أَلَا إِلَنَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلُولُ مُنْ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا إِلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا

## سورة الشورى

مَضَيَّة وهى نلث وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرُّحْمَنِ ٱلرُّحِيمِ

ا حَم عَسَقَ كَذَٰلِكَ يُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلْكِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْقَرِيرُ ٱلْحُكِيمُ اللهُ مَا فِي ٱلنَّمَوَ وَهُوَ ٱلْقَلِيُ ٱلْقَطِيمُ ٣ تَكَانُ ٱلسَمَوَاتُ لِمَنْ مِنْ فَوْتِهِنَّ وَٱلْمَلَائِكُ يُسَتِّعُونَ بِحَبْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْمَلْوَرُ ٱلرَّحِيمُ عَ وَٱلَّذِينَ ٱلْتُحْدُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيمَا اللهُ حَفِيطُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ مِوَكِيلٍ هَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْوَرْقَ لَكُمْ اللهُ حَفِيطُ لِلهُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ مِوَكِيلٍ هَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْوَرْقَ مَرْقِياً لِللهُ عَرَبِيكَ الْوَحْقَلِقَ الْمُعْمِ وَلَا اللهُ المُولِي وَلَا اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ المُولِي اللهُ اللهُ المُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ٨ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ ۚ فَحَكْمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْدِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْدِ أَنِبُ ٩ فَاطِمُ ٱلسَّبَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْواجًا يَذْرَوُكُمْ فبعِ لَيْسَ كَمِنْلِه شَيْء وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ ١٠ لَهُ مَقالِيكُ ٱلسَّمَواتِ وٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقِ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ \* عَلِيمٌ السَّرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا رصَّى بِع نُوحًا وَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ومَا وصَّبْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ ومُوسَى وعِيسَى أَنْ أَتِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبْرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينِ ١١ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْدِ أَللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَآ، رِيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِبُ ٣ وَمَا تَفَرَّتُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءهُمْ ٱلْعِلْمُ بَعْيا بَيْنَهُمْ ولَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينِ أُورِثُوا ٱلْكَتَابَ مِنْ بَعْدهمْ لَفي شَلِّهِ مِنْهُ مُرِيبٍ ١٠ فَلِكَلِكَ فَاكْنُمُ وٱسْتَقِمْ كَمَا أُمرْتَ وَلَا تَتَّبعُ أَهْوَآ اهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَل ٱللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ نَيْنَكُمْ أَللَّهُ رَبُّنا ورَبُّكُمٌ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا خُجَّةً بَيْنَنَا وبَيْنكُمْ أَللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وإليْدِ ٱلْمَصِيمُ ١٥ وَٱلَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَتَّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُّ ولَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١٦ أَللَّهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ ٱلْكَتَابَ بِٱلْحَقِّ وٱلْبِبرَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ١٠ يَسْتَعْجَلُ مَهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُون بِهَا وَّالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونِ منْهَا وِيَعْلَمُونِ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ في ٱلسَّاعَةِ لَفِي صَلَالِ بَعيدِ ١٨ أَللَّهُ لَطيفٌ بعبَادِهِ يَرْزُنُي مَنْ يَشَآ، وَهُوَ ٱلْقَوِقُ ٱلْعَزِيرُ ١٩ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حرَّت ٱلْآخِرَة نَزِدُ لَهُ فِي حَرَّثهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُزُّتِهِ مِنْهَا رَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ ٢٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآء شَرَعُوا لَهُمْ مِن ٱلدِّينِ مَا لَمْ يأْذَنْ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَهُ ٱلْفَصْٰلِ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ رَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣١ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ

ممًّا كَسَبُوا وهُوَ وَاتنَّ بهم وٱلَّذينَ آمَنُوا وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْمَاتِ ٱلجُّنَّاتِ لهُمْ مَا يَشَآوُن عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣٦ ذَلِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسَّأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِبِهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ ٱلْتَرَى عَلَى ٱللَّه كَذِبًا نَإِنْ يَشَإِ ٱللَّهُ يَغْتَمْ عَلَى قَلْبِكَ رَيِّيْمُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ رَبُحِقُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِه إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدور ٢٠ وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّرْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَن ٱلسَّيِّآت وَيعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٢٥ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ منْ نَصْلِعِ وْٱلْكَانِرُونَ لَهُمْ عَدَابٌ شَديدٌ ٢٦ ولَوْ نَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعبَادِهِ لَبَعَوْا فِي ٱلْأَرْض وَلَكِنْ يُنزِّلُ بِقَدَر مَا يَشَآء إِنَّهُ بعبَادِهِ حَبِيرٌ بصيرٌ ٢٠ وهُوَ ٱلَّذِي نِمْزَلُ ٱلْفَبْثَ مِنْ نَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْبَتَهُ وَهُوَ ٱلْوَكِّ ٱلْخَمِدُ ٢٨ وَمِنْ ايَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةِ وهُوَ عَلَى جَبْعِهِمْ إِذَا يَشَآهُ قَدِيرٌ ٢٩ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويَعْفُو عَنْ كَثِيمِ ٣٠ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَا نَصِيمِ ٣١ وَمِنْ آيَاتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَعْمِ كَٱلْأَعْلَام إِنْ يَشَأُ يُسْكِنِ ٱلرِّمْ نَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُور ٣٣ أَوْ يُوطْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَنِيمٍ ٣٣ ويَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ تَعِيصِ ٣٠ فَمَا أُرتبتْمَ مِنْ شَيْ ۗ فَمَتَاعُ ٱلْخُيَوة ٱلدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ يُجْتَنِبُونَ كَبَآئِمُ ٱلْإِثْم وَٱلْفَوَاحشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا ثُمُّ يَغْفِرُونَ ٣٩ وَٱلَّذِينَ السُّتَجَانُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِبًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣٧ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَعْيُ ثُمَّ يَنْتَصِرُونَ ٣٨ وجَزَآءَ سَبِّئَةٌ سَبِّئَةٌ مِثْلُهَا

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَمَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلطَّالِمِينَ ٣٩ وَلَمَن ٱنْتَصَمّ بَعْدَ ظُلْمِةِ فَأُولَآثِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَطْلِمُونِ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِفَيْمِ ٱلْحُقِّي أُولَاثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ام وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٣٠ ومَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ولِيِّ مِنْ بَعْدِهِ وتَرَى ٱلطَّالِمِينَ ٣٣ لَبًّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلِ ٣٠ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينِ مِنَ ٱلدُّلِّ يَنْظُرُونِ مِنْ طَرْفِ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ ٱلْخَاسِرِينَ ٱلَّذِينِ خَسِرُوا أَنْفُسهُمْ وَأُهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ أَلا إِنَّ ٱلطَّالِبِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ومَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيٓاء يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِبلِ ٣٠ إِسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَخْمِياً يَوْمَئِذٍ ومَا لَكُمْ مِنْ نَكِيمٍ ٣٠ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبُلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَدْفَنَا ٱلْإِنْسَانِ مِنَّا رَحْمَةً نَرِءٍ بِهَا وإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً بِمَا تَدَّمتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ٤٨ لِلَّهِ مُلْك السَّبَوَاتِ وَّالْأَرْضِ يَعْلُقُ مَا يَشَآء يَهَبُ لِمَنْ يَشَآء إِنَاتَا وِيَهِبُ لِمَنْ يَشَآء ٱلذُّكُورَ ٩٩ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانَا وإنَاقًا وَيَجْعَلْ مَنْ يَشَآءُ عَقِيبًا إِنَّهُ عَلِيمً قَدِيرٌ • ه وَمَا كَان لِبَشَم أَنْ يُكَلِّمهُ ٱللَّهُ إِلَّا وحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاء جَابِ ١٥ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِنْنِهِ مَا يشَآء إِنَّهُ عَلَيْ حَكِيمٌ ١٥ وكَدلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَكْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وِلَا ٱلْإِيمَانُ وِلَكَنْ جَعَلْنَاهُ نُورا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَآء مِنْ عِبَادِنَا وإِنَّكَ لَتَهْدِي إلى صرَاطِ مُسْتَقِيمِ ٣٠ صِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذَى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيمُ ٱلأَمْورُ 11:

#### مكّية وهى تسع وثمانون آية بِسْمِ اللّهِ ٱلرّحْمَنِ ٱلرّحِيمِ

 
 آلكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا جَعَلْناهُ أَوْآنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ٣ وإِنَّهُ فِي أَمْ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنا لَعَلِينَ حَكِيمٌ ۽ أَفَنَصْرِبُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْمَ صَفَّا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِمِينَ ، وكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِي فِ ٱلْأَوْلِينِ ، ومَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوا بِعِ يسْتَهْرِوْنَ ٧ فَأَهْلَكُنْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ومَصى مَثَل ٱلْأُولِينِ ٨ ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلقَ ٱلسَّموَاتِ وَٱلْأَرْضُ لِيَقُولُنَّ خلقَهُنّ ٱلْعَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ 4 ٱلَّذِي جَعَل لكُمُ ٱلْأَرْضَ مهْدًا وجعَل لَكُمْ فِبهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠ وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِن ٱلسَّمَآء مآء بِقدَرٍ فَأَنْشَرْما بِعِ بَلْدَةً مَيِّنًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ॥ وْالَّذِى حَلَقَ ٱلْأَزْواجَ كُلَّهَا وجَعل لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وْٱلْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ١٣ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَدْحُوا نِعْمَة رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وتَقُولُوا سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّم لَنَا هَذَا وَمَا كُتَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ٣ وَإِنَّا إِنَّى رَتِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ١٠ وجَعلُوا لهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءا إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورٌ مُبِينٌ ١٥ أَمِ ٱلَّخَذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ وأَصْفَاكُمْ بِٱلْبَنِينَ ١٦ وَإِذَا بُشِّمَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَنلًا ظلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٠ أُومَن يْنشَّوُّ فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصامِ غَيْرُ مُبِبِي ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمِلَاثِكَة ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَاتُنَا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَنْكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وِيُسْأَلُونَ ١٩ وَقَالُوا لَوْ شَآء ٱلرَّحْبَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ٢٠ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ تَبْلِهِ فَهُمْ بِعِ مُسْتَنْسِكُونَ ٢١ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدُنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ٣٣ وَكَذَلِكَ مَا

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِنْ نَدِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ٣٣ قُلْ أَولُوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِبًّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونِ ١٣ فَٱنْتَقَبَّنَا مِنْهُمْ فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهيمُ لِأَبِيةِ وَقُوْمِةِ إِنَّنِي برآءَ مِمَّا تَعْبُدُونَ ٢٩ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَني فَإِنَّهُ سَبَهْدِينِ ٢٧ وجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاتِبَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٨ مَلْ مَتَّعْتُ عَرُلآ وَآبَآ هُمْ حَتَّى جَآ هُمْ ٱلْحُقّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ٢٩ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُوا هَدَا سِحْمٌ وإِنَّا بِعِ كَافِرُونَ ٣٠ وَقَالُوا لولا نُزَّلَ هَذَا ٱلْفُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقُرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ٣١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَّحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا تَيْنهُمْ مَعِيشتَهُمْ فِي ٱلْخُيَوة ٱلدُّنْيا ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِدَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مُخْرِيًّا ورحْمَهُ رَتَّكَ حَيْرٌ مِمًّا يَجْمَعُونَ ٣٣ ولوْلا أَنْ يَكُونِ ٱلنَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعلْما لِمِنْ يَكْفُمُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا منْ فِصَّة ومَعارِجَ عَلَيْهَا يظهرون ٣٣ ولبْبُوتِهِمْ أَبْوَانًا وَسُورَا عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ٣٠ ورْخْرْفا وإنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبًّا مَتَاغَ ٱلْحُبوة ٱلدُّنْيَا وٱلآخِرة عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينِ ٣٠ ومَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْمٍ ٱلرَّحْمَنِ نَقَيِّصْ لَهُ شَيْطَانَا نَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ٣٦ وإنَّهُمْ لَبَصْدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ ويَحْسبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُون ٣٧ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْد ٱلْمِشْرِتِيْن فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ٣٨ رِلَنْ يَنْفَعَكُمُ ٱلْبَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَتَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ٣٩ أَقَأَنْتَ تُسْبِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تهْدِي ٱلْعُنِّي وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ٢٠ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَهِمُونِ اللهِ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَنْهُمْ مُقْتَدِرُونَ ٢٦ فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُرحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ وَإِنَّهُ لَذِكُمْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ٤٠ وَٱسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ ٱلرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ٥٠ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٢٩ مَلَبًّا جَآءُهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَغْتَكُونَ ٢٠ رَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٩٨ وَقَالُوا يَا أَيُّعَ ٱلسَّاحِمُ ٱدْعُ لَنَا رَّبِّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَهُهْتَدُونَ ٢٩ فَلَبًّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَنْكُنُونَ ٥٠ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي تَوْمِعِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلْيس لِي مُلُكُ مِصْمَ وَعَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرى مِنْ تَعْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اه أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ ٥٠ ولا يَكَادُ يُبِينُ ٥٣ فَلَوْلا أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْورَةً مِنْ ذَهُبِ أَوْ جَآء مَعَهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقْتَرنِينَ ٥٠ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ هُ فَلَمَّا آسَفُونَا ٱنْتَفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمعين ٥٠ مجعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَنْلًا لِلْآحِرِينِ ٥٠ وَلَمَّا ضُرِب ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُك مِنْهُ يَصِدُّونَ ٨٠ وَقَالُوا أَآلِهَتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَك إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ تَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَبْنَا عَلَيْةِ وحَعَلْناهُ مَنَلًا لِبَنِي إِسْرَآئِلَ ٩٠ ولَوْ نَشَآ؛ لجَعَلْنَا مِنْكُمْ ملآئِكةَ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونِ ١١ وإِنَّهُ لَعِلْمْ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَبْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ هَذَا صِراطً مُسْتَقِيمٌ ١٣ ولَا يَصُدَّتَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ ٣٣ ولَمَّا جَآء عِبسَى بِٱلْبَيِّمَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ ولِأَبَيِّن لَكُمْ بَعْصَ ٱلَّذِي تَغْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وأطِيعُون ٩٠ إنَّ ٱللَّهَ عُو رَبِّى ورَبُّكُم مَاعْبُدُوهُ عِذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ٩٠ فَاحْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَبْنِهِمْ فَوَيْلُ لِلَّدِينِ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمِ ٩٩ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَعْتَةً وهُمْ لَا يَشْعُرُونِ ١٧ أَلْأَخِلَّا يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٨ يَا عِبَادِي لَا خَوْكَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلا أَنْتُمْ تَغْزَنُونَ ٩٩ أَلَذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ٧٠ أَنْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَرْواجُكُمْ تُخْبَرُونَ ١٠ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعِحَانٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا

C

مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَغْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٣٠ وَتِلْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٣٠ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةً كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١٠٠ لَا يُفَتَّمُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٧٩ وَمَّا ظَلَمْنَاهُمْ ولَكِنْ كَانُوا فَمْ ٱلظَّالِمِينَ ٧٧ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْمًا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ٧٨ لَقَدٌ جِثْنَاكُمْ بِٱلْخُقِّ ولكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِكْتَقِ كَارِهُونَ ٧٠ أَمْ أَنْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَتَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ مَلَى ورُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُتُبُونَ ١١ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ١٨ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْض رَبّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِغُونَ ٣٨ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٨٠ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآء إِلَا وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَا وَهُوَ ٱلْحُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ مِه وَتَبَازَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٩ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَغُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٨٨ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوُلَامَ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُون ٨٩ فَأَصْفَغٌ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

سورة الدخان

محّية وهي نسع وخمسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِم

ا حَمْ وْٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ٢ إِنَّا ٱلْوَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْدِرِينَ
 ٣ بيها يُغْرَى كُلُ أَمْ حَكِيمٍ ٣ أَمْوًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلينَ

 مَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٧ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُعْيِي وَلِيبِتْ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآتِكُمُ ٱلْأُولِينَ ٨ بَلُ هُمْ فِي شَلِّهِ يَلْعَبُونَ ٩ فَالرَّتِقِتْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآء بِدُخَانِ مُبِينِ ١٠ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١١ رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ١١ أَتَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ١٣ ثُمَّ تَوَلُّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ تَجْنُونُ ١٠ إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ١٠ يَوْمَ نَسْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ١٦ ولَقَدْ مَتَنَّا قَسْلَهُمْ قَوْمَ مرْعَوْن وجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ١٠ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِمَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمينٌ ١٨ وأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى ٱللَّه إِنَّى آنبكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينِ ١٨ وإِنِّى عُذِتٌ بِرَبِّى ورَتَكُمْ أَنْ تَرْجُمُون ٢٠ وإنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَوْلُون ٢١ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَوُّلآ قَوْمٌ مُعْرِمُون ٣٦ فَأَسْرٍ بِعِبَادِى ليْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ٣٣ وَٱقْرُك ٱلْبَعْمَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْذُ مُعْرَقُونِ ٢٠ كَمْ تَرَكُوا منْ جَنَّاتِ وعُبُونِ ٢٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كريم ٢٦ وَنَعْمَةِ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِبنَ ٢٧ كَذَلِكَ وأُوْرِثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ٢٠ مَمَا بكَتْ عَلَيْهِمْ ٱلسَّمَآءُ وٱلْأَرْضُ ومَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ٢٩ ولَقَدْ نَجَّيْنا بَنِي إِسْرَآثِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمِهِبِنِ ٣٠ مِنْ فِرْعَوْنِ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ٣١ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالِمِينِ ٣٣ وَآتَبْنَاهُمْ مِن ٱلْآيَاتِ مَا فِيهِ تَلاَةَ مُبِينٌ ٣٣ إِنَّ عَوُّلَاهَ لَبَقْولُونِ ٣٣ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعْنُ مِنْشَرِينَ ٣٥ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادتِبنَ ٣٦ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ ثُبِّع ٣٧ وْٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣١ ومَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا تَيْنَهُمَا لَاعبِسَ ٣٩ مَ خَلَقْناهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ١٦ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَبْنًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ٢٣ إِلَّا مَنْ

·~ }\_

رَحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٣٣ إِنَّ خَجَرَةَ ٱلرَّقُومِ ٣٣ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ٥٥ كَٱلْهُ لِي قِ ٱلْبُعُلِي ٣٩ كَعْلِي ٱلْجَبِيمِ ٥٥ كَٱلْهُلِي يَعْلِي فِي ٱلْبُعُلِينِ ٣٩ كَعْلِي ٱلْجَبِيمِ ٥٥ كُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَّا سَوَآهَ ٱلْجُيمِ ٨٩ فُمْ صُبُوا نَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْجَبِيمِ ١٥ أَنْ ٱلْمُقْتِينَ فِي الْنَتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ٥٠ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمُ بِهِ تَمْتَرُونَ ١٥ إِنَّ ٱلْمُقْتِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينٍ ٥٠ يَدْعُونَ نِي سُنْفُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مَقَامٍ أُمِينٍ ٥٠ يَذْعُونَ نِيهَا بِكُلِ فَاكِهَةٍ مُعْرِعٍ عِينٍ ٥٥ يَدْعُونَ نِيهَا بِكُلِ فَاكِهَةٍ آلْوُلِي وَعِينٍ ٥٠ يَدْعُونَ نِيهَا بِكُلِ فَاكِهَةٍ آلْولَى وَقَاهُمْ مُرْقِيلُونَ إِلَّهُمْ مُرْقِيلُونَ وَلَيْكُ مَنَ ٱلْقُولُ ٱلْقَطِيمُ ٥٠ فَإِنَّمَا يَشَرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ يَعْدِينَ ٥٠ فَارْتَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ وَالْقَوْلُ ٱلْقَطِيمُ ٥٠ فَإِنَّمَا يَشَرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ وَالْقَرُلُ ٱلْقَطِيمُ ٥٠ فَإِنَّمَا يَشَرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ وَالْقَرُلُ ٱلْقَطِيمُ ٥٠ فَإِنَّمَا يَشَرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ وَالْفَرُلُ ٱلْقَطِيمُ ٥٠ فَالَّهُمْ وَالْفَرُونَ وَالْفَرُونَ الْقِيلُونَ الْقَرْدُ وَالْقِيلُ الْمُؤْتِقُ اللَّولُ وَالْمَالُونَ الْعَلِيكُ وَمُ الْقَرْدُ ٱلْقَطِيمُ ٥٠ فَإِنَّا يَشَرْنَاهُ بِلِسَائِكَ لَعَلَهُمْ وَالْفَرُالُ الْمُؤْتِقُونَ وَالْفَامُ مُوتَقِعُهُمْ وَالْقَرْدُ الْقَرْدُ وَالْقَامُ وَالْمَالُونُهُمْ وَالْعَلَيْمُ وَالْمَالُونَ الْعَلَيْمُ وَالْمَالِقُولِي وَالْمَاعُونَ وَالْمَالُونُ الْعَلَيْمِ وَالْمَالُولُ الْمُؤْتِكُونَ وَالْمَامُ وَالْمَالُولُ الْمُؤْتِكُونَ وَالْمَامُونَ فَيْمَا الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامِلُولُ وَلَقُومُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ والْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَامُ وَالْمُ

## سورة الجاثية

مكّية وهى ست وثلثون آية يِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا حَمْ تَنْدِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَدِيرِ ٱلْخَكِيمُ اللَّهِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِى لَا لَيَاتُ بِلِمُؤْمِنِينَ ٣ وَفِي خَلْقِكُمْ رَمَا يَبُتُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتُ لِقَرْمٍ يُوتِنُونَ م وَاحْتِلابِ ٱللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِنْ رِزْقٍ عَلَّخَبَا مِ الشَّمَاءَ مِنْ رِزْقٍ عَلَّخْبَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَامِ آيَاتُ لَقَرْمٍ يَغْقِلُونَ ٥ تَلْكُ آيَاتُ اللَّهِ تَعْلَمُونَ ٥ تَلْكُ آيَاتُ اللَّهِ تَعْلَمُ مَنْ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُومُنُونَ ٩ وَيْلُ لِللَّهِ تَعْلَمُ اللَّهِ فَمْ يُصِرُّ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لِللَّهِ تَعْلَمُ مِنْ آيَاتِهِ يُومُنُونَ ٩ وَيْلُ لَكُلِّ أَعْلِي عَلَيْهِ فَمْ يُصِرِّ مُسْتَكِيرًا كَأَنْ لَلْمُ مِنْ آيَاتِهَا شَكًا ٱلَّقَدَهَا هُوزًا لَمْ يَسْمُعْهَا عَبَقِرَهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ م وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَكًا ٱلْقَدَهَا هُوزًا أُولِيكَ لَهُمْ عَلَيْهِ فَمْ يَعْمُهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِيكَ لَهُمْ عَلَيْهِ مَهَامُ مَلَ كَسَبُوا أُولِيكَ لَهُمْ عَلَيْهِ فَمْ يَعْمَ مَن آيَاتِنَا شَكًا ٱلْتَعَدَّمَا مُورًا أُولِيكِ لَهُمْ عَلَيْهِ مَهَامُ مَلَا يُعْنِى عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا أُولِيكَ لَهُمْ عَلَيْهِ مَعْمَانُ مُهِينَ ٤ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَهَامًا مُورَاتُهُمْ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى الْكُولُولُ لَهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنَ اللَّهُ مَا كَسَبُوا اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ مَا كَسَبُوا اللَّهُ مَا لَكُسُولُولِهُ الْمُؤْلِقُ لَيْهُمْ مَا كَسَعُهُمْ مَا كَسَالًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِيقِي عَلَيْهُمْ مَا كَلَالُولُولُولُ لَهُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيقِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْمِيلُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِلَ لَهُمْ عَلَيْهُمْ الْمُعْلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ مَا لَكُمْ الْمُ الْمُعْلَمُ عَلَالَعُ مُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ مِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلُهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِيلُ مِنْ اللْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْم

شَيًّا وَلَا مَا ٱتَّخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآء وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ١٠ هَذَا هٰذَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٌ ١١ أَللَّهُ ٱلَّذِى عَمَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْتَفُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٣ وَتَحْمَرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَفْفُرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَملَ صَالِحًا فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ أُسَاء نَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٥ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَآثِلَ ٱلْكِتَابَ وْاكْكُمْ وْٱلنَّابُوَّة وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيْبَاتِ وَفَصَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَآتَيْنَاهُمْ بَبِّنَاتٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ نَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ نَعْدِ مَا جَآءَهُمْ ٱلْعِلْمُ نَعْيًا نَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقيَامَةِ فيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِن ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَعْرَآ ۗ ٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ١٨ إنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ ٱللَّهِ شَنًّا وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ، بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلَّى ٱلْمُتَّقِينَ ١٩ هَذَا بَصَآئِرُ للنَّاسِ وَهُدَّى ورَحْمَةٌ لِقَوْم يُوتِنُونِ ٢٠ أُمّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُوا ٱلسَّيِّآت أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآه تَعْيَاهُمْ ومَهَانُهُمْ سَآء مَا يَعْكُمُونَ ٢١ وخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْخَقِّ ولتْجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ٢٦ أَفَرَأَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَبْعِهِ وَتَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِ منْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذْكُرُونَ ٢٣ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَوْنَنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَغَيْبًا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهْمُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ثُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠ وَإِذَا ثُنْلَى عَلَيْهِمْ آيَاثُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ جَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا آتُغُوا بِآبَآثِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحْمِبكُمْ نُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَرْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَمَ

ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٦ وَلِلَّهِ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَعُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَثِدٍ يَخْسَمُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٧ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ ثَدْعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ نُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٨ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقْ عَلَيْكُمْ بِٱلْخَقِ إِنّا كُنَّا نَسْتَنْبِعُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٩ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْبَتِهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَرْزُ ٱلْنبِينُ ٣٠ رأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي ثُمُّنَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُعْرِمِينَ ٣١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ رَعْدَ ٱللَّهِ حَتَّى زَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ إِلَّا ظَلًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَمْقِنِينَ ٣٣ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّآتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرَزُنَ ٣٣ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأُواكُمُ ٱلنَّارُ ومَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِين ٣٠ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ ٱتَّغَدْتُمْ آيَاتِ ٱللَّهِ هُزْوًا وَعُرَّتْكُمُ ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا ولَا فَمْ يُسْتَعْتَبُون ٣٥ فَلِلَّهِ ٱلْخَمَّدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَاتِ ورَبِّ ٱلْأَرْض رَبِّ ٱلْعَالَمِدن ٣٦ ولَهُ ٱلْكِبْرِيَآ، فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْخَكِيمُ

#### سورة الاحقاف 0 13

مكتة وهى خمس وثلثون آية بسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

100

ا حَمْ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْخُصِم ١ مَا خَلَفْنَا ﴿ جَزُ ٢١ ﴿ ٢٠ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّي وَأَجَلٍ مُستَّى وَٱلَّدِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْدِرُوا مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّه أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱثْنُونِي بِكِتَابِ مِنْ قَبْلِ

هَذَا أَرْ أَقَارَةِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ م وَمَنْ أَضَلٌ مِبْنَ يَدْعُو مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآتِهِمْ غَانِلُونَ ه رَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَآء وكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِبنَ ٤ وَإِذَا تُعْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَبِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا لِلْحَقِّ لَبًّا جَآءَهُمْ هَذَا سِخْرٌ مُبِينٌ لا أَمْ يَفُولُونَ آفتَرَاهُ قُلُ إِن آفتَرَيْقُهُ فَلَا تَمْلُكُونَ لِي مِن ٱللَّهِ شَيْنًا هُو أَعْلَمُ بِمَا تَفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِعِ شَهِيكًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٨ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيمٌ مُبِينٌ ٩ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدِ ٱللَّهِ وَكَفُرْتُمْ بِعِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَآثِلَ عَلَى مِنْلِعِ فَآمَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ١٠ وقَالَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا للَّذينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَعُونَا إِلَيْهِ وإِذْ لَمْ يَهْمَدُوا بِهِ مَسَبَعُولُونِ هَذَا إِنْكَ قَدِيمٌ ١١ وَمِنْ تَبْلِعِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاما ورَحْبةً وعَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانا عَرَبتًا لِبُنْذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلْمُوا وَبُشْرَى لِلْمُعْسِنِينَ ١١ إِنَّ ٱلَّذِينِ قَالُوا رَتْنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتقَامُوا فَلَا خَوْثَ عَلَيْهِمْ وَلَا ثُمْ يَعْزَنُونَ ١٣ أُولاتِكَ أَمْحَابُ ٱلْجُنَّةِ خَالِدِينَ نيهًا جَزَآ يما كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠ ورصَّيْنَا ٱلْإِنْسَان بِوَالدَّيْدِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَرِضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَنُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَرْرِعْنِي أَنْ أَشْكُمَ نِعْبَمَكَ ٱلَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَّ وَعَلَى وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِمْ لِي فِ دُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْك وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٥ أُولَاتُكَ ٱلَّذِينَ تَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَبِلُوا وَنتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّآتِهِمْ فِي أَعْمَابِ ٱلْجُنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ١١ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْدِ أَقِ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِنْ تَبْلِي وَهُمَا يَسْتَهِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَا

هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ١٠ أُولَائِكَ ٱلَّذِينِ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرِّجَاتُ مِمًّا عَبِلُوا وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُطْلَمُونَ ١٩ وَيَوْمَ يُعْرَفُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتكُمْ فِ حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَبْتَعْتُمْ بِهَا مَالْيَوْمَ نُجْزَوْنَ عَدَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْمِ ٱلْحُقِ وَبِهَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ٢٠ وَٱذْكُرْ أَخَا عَانٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمُهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ حَلتِ ٱلتُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِعِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَرْم عَظِيمٍ ١١ قَالُوا أَجِثْقَنَا لِتَأْفِكَنا عَنْ آلِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِن ٱلصَّادِقِينِ ٣٦ قَالَ إِنَّهَا ٱلْعِلْمْ عِنْدَ ٱللَّهِ وَأَبَلِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وِلَكِنِّي أَرَاكُمْ تَوْمَا تَجْهَلُونَ ٣٣ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَرْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضْ مُمْطِرْنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَجْلِنْتُمْ بِدِ رَبُّ فِيهَا عَذَابٌ أَلبِمُّ ٢٠ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْء بِأَمْرٍ رَبِّهَا فَأَصْبَكُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ يَجْزِي ٱلْقُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠ ولقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارا وَأُفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْتِدَتْهُمْ مِنْ شَيْء إِذْ كَانُوا يَحْدُون بِآيَاتِ ٱللَّهِ وحَالَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِعِ يَسْتَهْزُونَ ٢٦ ولَقَدْ أَهْلَكْنا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلقُوى وصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٣٧ فَلَوْلًا نَصَوَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّغَذُوا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ تُوْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۗ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَقْتَرُونَ ١٨ وإِذْ صَرَقْنَا إِلَيْكَ نَفَرا مِنَ ٱلْجِنَّ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقُرْآنَ فَلَمًّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمًّا فَضِيَ ولَّوا إِلَى فَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ٢٩ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَيِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلُ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكَيْدِ يَهْدِى إِلَى ٱلْخُقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ٣٠ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ ٱللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَعْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَنُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ

٣ وَمَنْ لَا لِحِبْ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُوبِهِ أَلْيَالًا اللَّهِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ نُوبِهِ أَرْلِيَاءَ أُولَاثِكِنَ فِي مَلَالٍ مُبِينِ ٣٣ أَرَانُم يَرَوْا أَنْ ٱللَّهَ ٱلْذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْنِ فِعَلَقِيقِ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعْنِى ٱلنَّارِ ٱلْيُسَ عَمَا يِلَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءَ قَدِيمٌ ٣٣ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينِ كَفَرُا عَلَى ٱلنَّارِ ٱلْيُسَ هَذَا يَالُقِقِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ قَدُوفُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ٣٠ قَاصْمِ كُمَا عَلَى اللهُمْ كَلَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ صَمَّ أُولُوا ٱلْعَرْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ مَا يُوعَدُونَ مَا لَوْعَدُونَ مَا لَمُعْلَى لَيْهَالُ يَهْلُكُ إِلَّا ٱلْقَرْمُ ٱلْقَالِقُونَ مَا لَقَالِهُ مُن يَهْلُكُ إِلَّا ٱلْقَرْمُ ٱلْقَالِقُونَ اللَّهُ الْعَلَى لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمُ الْقَالِقُونَ مَا لَقَالِهُ مُن يَهْلِكُ إِلَّا الْقَالِقُونَ الْقَالِقُونَ الْعَلَالِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

## سورة محمد

صلعم مدنيّة وهي اربعون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبمِ

بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ نَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ١١ أَنَلَمْ يَسِيرُوا في ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ منْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَانِرِينَ أَمْقَالُهَا ١١ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ آمَنُوا وأَنَّ ٱلْكَامِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَنَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وٱلنَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ١٠ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٥ أَنْمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَتَّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوَّء عَمَلِهِ وْاتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ ١٦ مَثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارُ مِنْ مَآءِ غَيْمِ آسِن وأَنْهَارْ مِنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وأَنْهَارْ مِنْ خَمْر لَدَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ١٠ وأَنْهَازُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ٱلنَّمَرَاتِ ومَعْمَرَةُ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآء حَبِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآ هُمْ ١٨ ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مَا ذَا قَال آنِفا أُولَائِكَ ٱلَّذينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى غُلُونِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْرَآءَهُمْ 14 وْالَّذِينَ ٱهْتَدَوْا زَاكَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ٢٠ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْتِبَهُمْ مَعْتَعٌ فَقَدْ جَآءً أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ ٣١ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِمْ لِذَنْبِكَ وِلِلْمُؤْمِنِينَ وٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ٣٦ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَوْلًا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةً نُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِعَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي فُلُوبِهِمْ مَرَضْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَمَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْدِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَ لَهُمْ طَاعَةٌ وقَوْلُ مَعْرُوف ٣٣ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَفُوا ٱللَّهَ لَكَانِ خَيْرًا لَهُمْ ٢٠ فَهَلْ عسَبْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ٢٥ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ٢٦ أَفَلا يَتَكَبِّرُونَ ٱلْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ

أَثْقَالُهَا ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّل لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ٢٨ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَهُوا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٢٩ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَتْهُمُ ٱلْمُلَآئِكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ٣٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا مَا أَخْطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٣١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ في تُلُوبِهمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُغْرِءَ ٱللَّهُ أَصْفَانَهُمْ ٣٣ زَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَنْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالُكُمْ ٣٣ وَلَتَبْلُوَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ زَّالصَّابِرِينَ رَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ ٣٣ إنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وشَاقُوا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ٣٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا أَطيعُوا ٱللَّهَ وَأُطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ٣٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّازٌ فَلَنْ يَعْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٧ فَلَا تَهِنُوا رتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّلْمِ رأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ رااللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ٣٨ إِنَّهَا ٱلْحُيَونُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ رَلَهُوْ رِإِنْ تُومِّنُوا رَتَتَّقُوا يُرُّتِكُمْ أُجُورَكُمْ ولَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ ٣٩ إِنْ يَسْأَلُكُمُوهَا فَيُعْفِكُمْ تَجْعَلُوا رِيُغْرِجْ أَضْعَانَكُمْ ٥٠ هَا أَنْتُمْ هَوُّلَاهَ تُدْعَرُنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ نَبِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ومَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّهَا يَجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْفَنِيُّ وأَنْتُمُ ٱلْفَقَرَآ، وإنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

مدنيّة وهى تسع وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتُعًا مُبِينًا ٣ لِيَعْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ رَمَّا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِبمًا ٣ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيرًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ، لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّآتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ ٱللَّهِ نَوْزًا عَظِيمًا ٩ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وْٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلطَّاتِينَ بِٱللَّه ظَنَّ ٱلسَّوْم عَلَيْهِمْ دَآثِرَةُ ٱلسَّوْء وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا 1 لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَجِّحُوهُ بُكْرَةً رَأْصِيلًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَرْقَ أَيْدِيهِمْ نَبَنْ نَكُثَ فَإِنَّهَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُرُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْخَقَّلُفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَأَهْلُونَا نَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَغُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي فُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا جَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ٣ بَلْ ظَنَتْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَرُيِّنَ ذَلِكَ فِي غُلُوبِكُمْ وَطَنَتْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْم وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ١٣ وَمَنْ لَمْ يُومِنْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَانِرِينَ سَعِيرًا ١٠ وَللَّهِ

مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٥ سَبَقُولُ ٱلْحُتَلِّقُونَ إِنَّا ٱنْطَلَقْتُمْ إِلَّى مَقَائِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا تَتْبعُكُمْ يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلاَمَ ٱللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِنْ قَبْلُ نَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ قُلْ للْخُتَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَرْمِ أُولَى تَأْسٍ شَدِيدٍ ثُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُرُّتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلُّوا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيبًا ١٠ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْنَى حَرَّجْ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَّجْ وَلا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَدَانًا أَلِمًا ١٠ لَقَدْ رَضَى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلجُّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي تُلُوبِهِمْ فَأَذْرَلَ ٱلسَّكينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْعًا قَرِيبًا ١٩ ومَغَانمَ كَثِيرَةُ يَأُخُذُونَهَا وكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ٢٠ وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَقَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَكَبَّلَ لَكُمْ هَذِه وكَفَّ أَيْدى ٱلنَّاسِ عَنْكُمْ وَلتَكُونَ آيقًا للْمُؤْمنينَ ويَهْدبكُمْ صَوَاطًا مُسْتَقيبًا ٢١ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وِكَانِ ٱللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ قَدِيرًا ٣ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَمَرُوا لَوَلُوا ٱلْأَدْمَارَ ثُمَّ لا يَحِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِبرُا ٣٣ سُمَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ رَلَنْ تَحَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ٢٠ رَهُو ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ دَبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٥ فُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَجِدِ ٱلْخُرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُونًا أَنْ يَبْلُغَ تَعِلَّهُ وِلَوْلَا رِحَالً مُؤْمِنُونَ وَنِسَآه مُؤْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بعَيْمٍ عِلْمٍ لِيُكْحِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٣٦ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَقَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْخَبِيَّةَ حَبِيَّةَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ فَأَتْرَلَ

ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْرَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوى وَكَانُوا أَحَقَى بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ وَسُولُهُ ٱلرُّونَيا بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ وَسُولُهُ ٱلرُّونَيا بِاللَّهِ وَاللَّهُ وَسُولُهُ ٱلرُّونَيا وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَمُفَصِّرِينَ لَا تَخَانُونَ فَعَيْمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا نَجْعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتُحَا تَوِينا اللهِ وَاللهِ مَنْ أَلْهِينِ كُلِيم وَكَفَى إِلللهِ شَهِيدًا اللهِ وَاللهِ مَنْ اللهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ وَكَلَى مِنَهُ أُسِدًا اللهِ وَرَضُوانًا سِيمَاهُمْ وَكَلَهُمْ فِي ٱللّهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي اللّهِ يَعْمَلُوا وَعَلَى اللهِ وَرَصُوانًا سِيمَاهُمْ كَرْعِ أَخْرَةٍ مَثَالُهُمْ فِي ٱللّهُ وَلَا اللهِ وَرَصُوانًا سِيمَاهُمْ كَرْعٍ أَخْرَةٍ شَطْأَةً فَآزَرَهُ فَاسَعَوْدِ ذَلِكَ مَنْلُهُمْ فِي ٱللّهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَرْعِ أَخْرَةٍ شَطْأَةً فَآزَرَهُ فَاسَعَلَا فَاللّهِ وَاللّهِ مَعْدَا اللهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الرَّولُ اللهُ اللّهِ عَلَيْ اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

# سورة الجرات 🐪 🔆

مدنيَّة رهى ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلدِين آمنُوا لَا تُعدِّمُوا بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَآتَفُوا ٱللَّهَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ مَنْ مَنِي آللَّهَ مَنِي عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ الْمَعُول الْمُواتِكُمْ مَوْنِ اللّهِ اللهِ يَالْعُولِ كِيهُم تَعْصِكُمْ لِيَعْصِ أَنْ خَبط اعْمَالُكُمْ وأَنْهُم اللّهِ وَلا تَعْهُون ٣ إِنَّ ٱلْذِينَ لا تَشْعُون أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللّهِ أُولَائِك ٱلدِينَ آمْتَكَنَ ٱللّهُ فَلُونَهُمْ لِلتَعْوَى لَهُمْ مَعْعِرَةٌ وأَجْرٌ عَظِيمٌ عَ إِنَ ٱلدِينَ يَعْدُولَكَ مِن ورآ- ٱلجُنْراتِ اكْنُومُمْ لا يَعْهِلُون ٥ ولَوْ أَنْهُمْ صَمْرُوا حَتى يَعْدُولَكَ مِن ورآ- ٱلجُنْراتِ اكْنُومُمْ لا يَعْهِلُون ٥ ولُو أَنْهُمْ صَمْرُوا حَتى يَعْدُلُون ٥ ولُو أَنْهُمْ صَمْرُوا حَتى إِنْ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

تَغْرُمَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٤ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَآءَكُمْ نَاسِقٌ بِنَبَإٍ نَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ نَتُصْبِعُوا عَلَى مَا نَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٧ زَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِ كَثِيمٍ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وْٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلرَّاشِكُونَ ٨ نَصْلًا مِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَّاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 1 وَإِنْ طَآئِقَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا نَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا نَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَى فَقَاتِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْر ٱللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ نِجِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١٠ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَرَيْكُمْ وْأَقَقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَلا نِسَآء مِنْ نِسَآه عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْيِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئُسَ ٱلْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَثُبْ نَأُولَاثَكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ ٱلطَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنِّ إِنُّمْ وَلَا تَجَسُّسُوا وَلَا يَقْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا أَيْجِبُّ أَحَدْكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَرَّابُّ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَاكُمْ مِنْ ذَكَمٍ وَأَثْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآتِلَ لِتَعَارَنُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ا قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَبًّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي غُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرُسُولُهُ لَا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ مُنُونَ ٱلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَاثِكَ فُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٩ قُلْ أَتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ

بِكُلِ هَىْء عَلِيمٌ ١٠ يَهُنُّونَ عَلَيْك أَنْ أَسْلَمُوا فَلْ لَا تَهُنُّوا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ

بَلِ اللَّهُ يَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١٨ إِنَّ اللَّهَ

مَعْلَمُ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

سورة ق 💢 🔈

مكّيّة وهي خبس واربعون آية

1 to

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبم ا يَ وَٱلْقُوْآنِ ٱلْجَيِيدِ ٣ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَآءَهُمْ مُنْدِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَايِرُونَ هَذَا شَيْءٍ عَجِيبٌ ٣ أَيِّذَا مِثْنَا رِكْنًا تُرَانًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ رَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ، بَلُ كَذَّبُوا بِٱلْخُقِي لَبًّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْمٍ مَرِهِمٍ ٩ أَقَلَمْ يَنْظُرُوا إِنَى ٱلسَّمَآء فَوْقَهُمْ كَيْفَ تَنَّيْنَاهَا رَرَيَّنَّاهَا رَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ v وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا رَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِي وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَرْجٍ بَهِيمٍ ٨ تَبْصِرَةُ رَدْكُرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ٩ رَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآء مَآء مُبَارَكًا فَأَنْبَعْنَا بِعِ جَنَّاتٍ وَحَبُّ ٱلْخُصِيدِ ١٠ وَٱلتَّعْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ॥ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْبَيْنَا بِعِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ ١١ كَذَّبَتْ تَبْلَهُمْ قَوْمُ لُوحٍ وَأَعْجَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُونُ ١١٠ وَعَانٌ وَفِرْعَوْن وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَمْحَابُ ٱلأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبِّعٍ كُلُّ كَدَّبَ ٱلرُّسُلَ فَعَقَ وَعِيدِ ١٠ أَنْعَبِينَا بِالْخُلْقِ ٱلْأَرِّلِ بَلْ مُ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقِ جَديدٍ اللَّهُ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١١ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَبِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١١ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ١٨ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْخَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ

مِنْهُ تَجِيدُ ١١ وَنْغِمَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢٠ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآئِقٌ وَشُهِيدٌ ٣١ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ عَذَا نَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءك فَبَصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ٣٦ وَقَالَ تَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ٣٣ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ٢٠ مَنَّاعِ لِلْخَيْمِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ ٢٠ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ نَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَدَابِ ٱلشَّدِيدِ ٣٦ قَالَ قرينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْفَيْنُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ٢٠ قَالَ لَا تَغْتَصِمُوا لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ٢٨ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَرْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمْقَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأَزْلِقَتِ ٱلْخَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غبْرَ بَعِيدِ ٣١ هَذَا مَا نُوعَدُونِ لِكِلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ٣٣ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِالْفَيْبِ وجَآء بِقَلْبِ مُنِيبٍ ٣٣ أُدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ٣٠ لَهُمْ مَا يَشَآوُن فِيهَا وَلَكَيْنَا مَزِيدٌ ٣٠ وَكَمْ أَهْلَكْمَا تَبْلهُمْ مِنْ تَرْن هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا مَنْقَبْوا فِي ٱلْبِلَادِ عَلْ مِنْ مَحِيصٍ ٣٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وهُوَ شَهِيدٌ ٣٠ ولَقَدْ خَلَقْنا ٱلسَّمَوَاتِ وآلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ٣٨ فَأَصْبِرْ عَلَى أ مَا يَقُولُون وسَيِّ يِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوع ٱلشَّمْسِ وَقَدْلَ ٱلْفُرُوبِ ٣٩ ومِن ٱللَّيْلِ فَسَبِّعْهُ وأَدْبَارَ ٱلجُّهُودِ ٢٠ وَٱسْتَعِعْ يَوْمَ يُفَادِي ٱلْمُفَادِي مِنْ مَكان تَريبِ ١٠ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْخُقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ٢٠ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِي وَنْبِيتُ وإِلَيْنَا ٱلْمَصِيمُ ٣٣ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عليْنَا يَسِيرٌ جَمْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُون ومَا أَنْت عَلَيْهِمْ بِجَبّار ٦٠ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْآنِ مَنْ يَغَافُ وَعِيدٍ

# الفاريات المرة الفاريات المراق

#### مَضَبَّة وهي ستون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالدَّارِيَاتِ ذَرْوا ٣ فَالْخَامِلاتِ وقْرًا ٣ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ٣ فَٱلْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ه إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ٩ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ٧ وَٱلسَّمَآء ذَات ٱلْخُبُك ، إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ ١ يُوْفَكُ عَنَّهُ مَنْ أُفِك ١٠ قُتِلَ ٱلْخُرَّاصُونَ اا ٱلَّذِينَ كُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ١١ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٣ يَوْمَ كُمْ عَلَى ٱلنَّارُ يُفْتَنُونَ ١٠ ذُوقُوا فِتْنَكُمْ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُمْ بِعِ تَسْتَعْفِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٦ آخِذِينِ مَا آتَاهُمْ رَتُّهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا تَبْلَ ذَلك مُحْسِنِينَ ١٧ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ ٱللَّيْلِ مَا يَخْعَفُونَ ١٨ وَبِالْأَسْحَارِ ثُمْ يَسْتَغْفُرُونَ 1 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَتَّى لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ٢٠ وَفِي ٱلْأَرْضِ آيَاتُ لِلْمُوقِئِسِنَ ٣١ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ٢٣ وَفِي ٱلسَّمَاء رِرْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ٣٣ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآه وٱلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِتْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطَفُونَ ١٠ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَبْفِ إِبْرَهِمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١٠ إِذْ دَخَلُوا عَلَبْعِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ٢٦ نَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَبِين ٢٧ نَقَرَّبُهُ إِنَّهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٨ فَأَرْجَسَ منْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفُّ وبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيم ٢٩ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ تَجُورٌ عَقِدمٌ ٣٠ قَالُوا كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْخُكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٣١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُوْسَلُونَ ٣٣ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٣٣ لِلْمُسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةُ مِنْ طِينِ ٣٠ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ٣٠ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٦ فَمَا وَجَدْنَا فِعهَا غَيْمَ نَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٧ وَتَرَكَّنَا

جرء ٢٧

فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٣٨ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُبِينِ ٣٩ نَتَوَلَّى بِرْكِنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ تَجْنُونٌ ٢٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَدُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمْ وَهُوَ مُلِيمٌ ١٩ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّحَ ٱلْعَقِبمَ ١٦ مَا تَذَر مِنْ شَيْء أَتَتْ عَلَيْدِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٣٣ وَفي ثَمُوهَ إِذْ تِيلَ لَهُمْ تَنَقَّعُوا حَتَّى حِينِ مِم نَعَتَوْا عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ هُمْ فَهَا ٱسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ٢٩ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ٢٥ وَٱلسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ رَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٩٠ زَّالْأَرْضَ نَرَشْنَاهَا نَنِعْمَ ٱلْبَاهِدُونَ ١٩٠ وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ٥٠ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اه وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيمٌ مُبِينٌ ١٠ كَذَلِك مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَرْ تَجْنُونٌ ٣٠ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ أَمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ٩٠ نَقَوَلٌ عَنْهُمْ فَبَا أَنْتَ بِمَلُومٍ ٥٥ وَذَكِّمْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَى تَنْفَعُ ٱلْمُزُّمنِينَ ١٥ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون ٧٠ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِبُونِ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاتي ذُو ٱلْفَرَّةِ ٱلْمَتِينُ ٩٥ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنْوب أَقْحَابِهمْ فَلَا يَسْتَهِٰلُونِ ١٠ نَرَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَرْمِهِمْ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ

سورة الطور

٠,,

かん

مكيّة وهي تسع واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

وَّالطُّورِ ٣ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ٣ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ ٣ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ٥ وَٱلسَّقْفِ

ٱلْمَرْفُوعِ ٩ وٱلْجَعْمِ ٱلْمَجْمُورِ ٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاتِنْعٌ ٨ مَا لهُ مِنْ دَافِع ٩ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ١٠ وَتَسِيمُ ٱلْجِبَالُ سَيْرا ١١ فَرَيْنٌ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ " ٱلَّذِينَ أَمُّ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ "ا يَوْمَ يُكَعُّونَ إِلَى نَارٍ جَهَنَّمَ دَعًّا اللهُ عَدْه ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٥ أَنْجُمْ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١١ إِصْلَوْهَا فَالْصِيْرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآءَ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ١٨ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجِيمِ ١١ كُلُوا وَاشْرَبُوا قَنِنًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٠ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينِ ١١ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ رَمَّا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢٦ وأَمْدَنْنَاهُمْ بِفَاكِهَةِ وَلَيْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٣ يَتَنَازَعُونَ نيهَا كَأْسًا لَا لَغْزُ فِيهَا ولَا تَأْثِيمٌ مِن ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَكْنُونٌ ٢٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَمَسَآء لُونَ ٢٦ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٢٧ فَهَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوقَانَا عَدَابَ ٱلسَّهُومِ ٢٨ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١٦ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلا تَعِنْمُون ٣٠ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِمٌ نَتَرَبَّصُ بِعِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣١ قُلْ تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٣٦ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ مْ تَوْمْ طَاغُونَ ٣٣ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ فَلْيَأْنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِعِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ١٠٥ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيْء أَمْ ثُمْ ٱلْخَالِقُونَ ٣٦ أَمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلُ لَا يُوتِنُونَ ٢٠ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ ثُمُ ٱلْمُسَيْطِرُونَ ٣٨ أَمْ لَهُمْ سُلَّمْ يَسْتَبِعُونَ فِيعِ فَلْيَأْتِ مُسْتَبِعُهُمْ بِسُلْطَان مُبِينِ ٣٩ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١٠ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَفْرَم مُثْقَلُونَ ١٦ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْقَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ ٢٣ أَمْ يُريدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ

كَفَرُوا فَمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٣٣ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ عَيْمُ ٱللَّهِ سُبْعَانَ ٱللَّهِ عَبًا يُشْرِكُونَ ٩٣ رَرًا كِشْفًا مِنَ ٱلسَّبَآه سَاتِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومُ هَ مَذَوْفُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى نِيعِ يُضَعَقُونَ ٣٩ يَوْمَ لَا يُغْنى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْتًا وَلَا مُ يُنْمَوُون ٩٦ رَانَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَانا دُونِ ذَلِك وَلَكِنَّ شَيْتًا وَلَا كُونَ ذَلِك وَلَكِنَّ أَكْنَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٨٦ رَاضِيمْ لِخِكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ نَاعْبُمِنَا وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبَكَ وَلِنَكَ فَإِنَّكَ نَاعْبُمِنَا وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبَكَ عَلِمْنَ اللَّهِ فَسَبِّعُهُ وَإِذْنَارَ ٱلنَّجُومِ وَمِنَ ٱللَّهِ فَسَبِّعُهُ وَإِذْنَارَ ٱلنَّجُومِ

# و الجارية الجا

#### محّية وهى اثنتان وستون آية بِشْعِ آللَّةِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا وَالنَّجْمِ إِذَا هَرَى ٢ مَا صَلَّ صَاحِمُكُمْ وَمَا غَوَى ٣ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ٩ وَالنَّجْمِ إِذَا هَرَى ٢ أُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ٩ أَنْ هُوَ إِلّا وَحْيُ يُوحَى ٥ عَلَمُهُ شَدِيدُ الْفُوَى ٩ دُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ٧ وَهُوَ بِالْأَنْقِ الْأَعْلَى ٨ ثُمَّ دَعَى مَتَدَقَّ ٩ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٧ وَهُوَ بِالْأَنْقِ الْأَعْلَى ٨ ثُمَّ دَعَى مَتَدَقًى ٩ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١٠ مَا كَذَبَ الْفُواْلُهُ مَا رَأَى ١١ أَتُعْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَوْمَ اللَّهُ إِنَّهُ مَا يَلْكَ اللَّهُ عَلَى مَا يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا رَأَى ١٠ أَتُعْمَارُونَهُ مَا يَقُدَى ١٠ وَمَلَا اللَّهُ وَمَا مَا مَا كَلَى ١٩ أَنْهُمْ وَمَا طَعَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا طَعَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فِيوَى ١٠ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى ١١ أَنْهَا اللَّهُ عَلَى ١١ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ١١ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ١١ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عِمَا مِنْ اللّهُ عَلَى إِلّا أَسْمَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى ١١ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِلّهُ اللّهُ عَلَى ١١ اللّهُ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ١١ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ وَلَالَى ١٤ وَكُمُ مِنْ وَيَهِمُ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ وَلَالُكَ وَالْأُولَى ١٩ وَكُمْ مِنْ وَيُهُمُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ وَاللّهُ عَلَى ١٤ وَاللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ وَاللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ وَاللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ وَاللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ وَلَاللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ وَلَالُولَى ١٤ وَلَالِكُ عَلَى ١٤ الللّهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَلُهُ عَلَى ١٤ اللّهُ عَلَى ١٤ الللّهُ عَلَى ١٤ الللّهُ عَلَى ١٤ ا

مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا ٢٠ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَرْضَى ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَآثِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْتَى ٢٩ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطُّنَّ وَإِنْ ٱلطَّنَّ لَا يُغْنِى مِنْ ٱلْحَقِّ شَيْنًا ٣٠ نَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣١ ذَٰلِك مَبْلَغُهُمْ مِن ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّك هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ غَنْ سَبِيلِةِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَكَى ٣٣ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْرِى ٱلَّذِينِ أَسَاوُا دما عَبِلُوا ويَجْرِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْخُسْنَى ٣٣ أَلَّذِينِ يَجْتَنِبُونِ كَبَآئِمَ ٱلْإِنْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ إِنَّ رَمَّكَ وَاسِعُ ٱلْمُعْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي نُطُون أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا نُزَكُّوا أَنَّهُ سَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بَهِن ٱتَّقِى ٣٠ أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّ ٣٠ وَأَعْطَى تلِيلًا وَأَكْدَى ٣٦ أَعِنْدهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ٣٧ أَمْ لَمْ يُنبَّأُ بِمَا فِي مُحْفِ مُوسَى ٣٨ وإِبْرَهِيمَ آلَّذِي ونَّ ٣٩ أَلَّا تَرِرُ وَارْزَةٌ وِزْرَ أَخْرَى وأن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ١٦ وأنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ٢٣ ثُمَّ يُجْزَاهُ ٱلْجَزَآء ٱلأَوْقَ ٣٣ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَى ٣٣ وأَنَّهُ هُو أَضْحَكَ وأَبْكَى ٣٠ ـ وأنَّهُ هُوَ أَمَات وأَحْيَا ٢٩ وَأَنَّهُ خَلَق ٱلرَّوْجِيْنِ ٱلذَّكِرَ وَٱلْأَنْنَى ٢٧ مِنْ نُطْقَةٍ إِذَا تُمْنَى ١٨ وأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَاة ٱللُّحْرَى ١٩ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَتْنَى 
 « وَأَتَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَى اه وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ٥٠ وَتُمُودَ نَمَا أَنقَى ٣٠ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا ثُمَّ أَظْلَمَ وأَطْغَى ٢٠٠ وَٱلْمُوِّتَعْكَةَ أَهْرَى ه فَعَشَّاهَا مَّا غَشَّى ٩٥ نَبِأَيِّ آلآء رَبِّك تَتَمَازى ٧٥ هَذَا نَذِيرٌ من ٱلنُّدُر ٱلْأُولَى ٨٨ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ٩٩ أَفيِنْ هَدا ٱلْخَدِيثِ تَغْجَبُونَ ١٠ وَتَعْجَكُونَ وَلا تَبْكُونَ ١١ وَأَنْنُمْ سَامِدُونَ ١٣ فَٱسْجُدُوا لِلَّهِ وَآعْبُدُوا

## سورة القمر

مُكَيِّة وهي خبس وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنْشَقَّ ٱلْقُمَٰ ٣ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْمُّ مُسْتَيِرٌ ٣ وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهْوَآءَهُمْ وكُلُّ أَمْمٍ مُسْتَقِرٌ ٣ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِنَ ٱلْأَنْبَآء مَا فِيهِ مُزْدَجَمٌّ ، حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَّا تُعْن ٱلنَّذُرُ ، فتَوَلُّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْء نُكُم ٧ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ٨ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ اللَّهَ عَبْلَهُمْ قَوْمُ لُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَتَا وَقَالُوا عَبْنُونٌ وَأَزْدُحِمَ ١٠ فَكَعَا رَتُهْ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَالْتَصِرُ ۗ ١١ فَفَتَحُنَا أَبْوَابَ ٱلسَّمَآء بِمَآه مُنْهَيمٍ ١١ وَتَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ غَيُونًا نَالَتَقَى ٱلْمَاءَ عَلَى أَمْمٍ قَدْ قُدِرَ ١٣ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاجِ وَدُسُم ١٠ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَنْ كَانَ كُفِمٌ ١٥ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهِلْ مِنْ مُدَّكِمِ ١٩ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١١ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلْ مِنْ مُدَّكِمِ ١٨ كَذَّبَتْ عَانْ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي رَنْذُرِ ١٩ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَيرٍ ٢٠ تَنْزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ فَعْلِ مُنْقَعِي ١١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٣٦ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّكْمِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِم ٣٣ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُر ٢٣ فَقَالُوا أَبَشَرَا مِنَّا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي صَلَالٍ رَسُعُم ٢٠ أَأُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُ ٢٦ سَيَعْلَمُون عَدًا مَنِ ٱلْكَدَّابُ ٱلْأَشِرُ ٢٧ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاتَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَالْتَقِبْهُمْ وَآصْطِيرُ ١٨ وَتَبِنَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرّ ٢٩ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٣٠ نَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ٣١ إِنَّا

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً نَكَانُوا كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِمِ ٣٣ وَلَقَدْ يَسُّونَا ٱلفُرْآنَ لِلذِّكْمِ نَهَلُ مِنْ مُدْكِمِ ٣٣ كَذَّبَتْ تَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ٣٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِحَيْمٍ ٣٠ نِعْبَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْرِى مَنْ شَكَّمَ ٣٦ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ نَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنَّذُر ٣٠ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِةِ فَطَمَسْنَا أَعْيَنَهُمْ فَكُونُوا عَذَابِي وَنُكُر ٣٨ ولَقَدْ صَبَّحَهُمْ نْكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقرُّ ٣٩ فَذُوفُوا عَذَابِي ونْذُرِ ٥٠ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْآنَ لِلذِّحْمِ فَهِلْ مِنْ مُدَّحِمِ ١٦ ولْقَدْ جَآءَ آلَ فِرْعَوْنَ ٱللَّذُرُ ٢٣ كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا كَلِهَا نَأْخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٣٣ أَكُفَّارْكُمْ خَيْرٌ منْ أُولَائكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةً في ٱلرُّبُم عم أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَبِيعٌ مُنْتَصِر مم سَيُهْزَمُ ٱلْجُنْهُ رَيْوَلُونَ ٱلدُّبُمَ ٣٩ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَّ ٣٠ إِنَّ ٱلْجُرِمِينَ فِي صَلَالٍ وسُعْمِ ٤٨ يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهُمْ ذُوتُوا مَسَّ سَقَرَ ٩٩ إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ٥٠ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَة كَلَمْ بِالْبَصَرِ ١٥ وَلَقَدُ أَهْلَكُمْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ١٠ وَكُلُّ شَيَّ فَعَلُوهُ فِي ٱلرُّبُمِ ٣٠ وَكُلُّ صَغِيمٍ وَكَبِيمٍ مُسْتَطَمُّ ٢٠٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ه في مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

## الرحمن المراق الرحمن

مكّيّة وهي ثمان وسبعون آية بِسْمِ آللّهِ آلرَّحْمَنِ آلرَّحِيم

ا أَرَحْمَنُ عَلَمُ ٱلْفُرْآنَ ا عَلَقَ ٱلإنسانَ ا عَلَمْ ٱلْبَيَانَ ا الشَّمْسُ
 وَٱلْقَمَرُ إِحْسُبَانِ هِ وَٱلسِّمَةِ وَٱلشَّحَرُ يَجُكانِ ا وَٱلسَّمَةَ وَوَعَهَا وَوَصَعَ ٱلْبِيرَانَ

 الله تَطْعَوْا فِي البِيرَانِ م وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُغْسِرُوا البِيرَانَ 9 وَٱلْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَٱلظَّفْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١ وَٱلْخُبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّغِكَانُ ١١ نَبِأَيِّ ٱلْآء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٣ خَلَقَ ٱلإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْقَدَّارِ ١٠ وَخَلَقَ ٱلْجَانَّ مِنْ مَارِي مِنْ نَارٍ ١٥ نَبِأَقِ آلاً وَيَكُمَا ثُكَدِّبَانِ ١٦ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ١٧ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِبَيْنِ ١٨ فَبِأَيِّ آلاً رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ١٩ مَرَجَ ٱلْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ٢٠ بَيْنَهُمَا بَرْزَجْ لا يَبْعِيَانِ ٣ فَيِئَّتِي آلَآ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ يَغْرُخُ مِنْهُمَا ٱللُّوُّلُو وٱلْمَرْجَانُ ٣٣ فَيِئِّي اَلاهُ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ٢٠ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَاعُلامِ ٢٠ عَبِأَتِي آلآ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٣٦ كُلُّ مَنْ عَلَبْهَا فَانِ ٢٠ زَيَبْقَى رَجُّهُ رَبِّكَ دُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٢٨ فَبِأَيِّ آلَآهَ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانٍ ٢٩ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ٣٠ فَبِأَى ٓ آلآه رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ٣١ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ٣٣ نَبِأَيْ آلَاء رَبِّكُمَا تُكذِّبَانِ ٣٣ يَا مَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ٣٠ فَبِأَيِّ آلَا ۚ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌّ مِنْ نَارٍ وَلْحَاشُ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ٣٦ فَبِأَتِي آلآء رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٣٧ فَإِذَا ٱنْشَقَّتِ ٱلسُّمَآء تَكَانَتُ وَرْدَةً كَالِدِهَانِ ٣٨ تَبِأَيِّ ٱلآمَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٩ فَيَوْمَثِهُ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِعِ إِنْسُ رَلَا جَانً ٢٠٠ نَبِأَيِّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ يُعْرَف ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاسِي وَٱلْأَقْدَامِ ٣٦ فَبِأَي آلاآه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ٣٣ هَذِهِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْخُرْمُونَ ٣٣ يَطُونُونَ بَيْنَهَا رَبِّينَ حَمِيمٍ آنِ ٥٠ نَبِأَيِّ آلآ، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٢٠ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٣٠ نَبِأَيِّ ٱلآهَ رَبِّكُمَا تُكَذِّجَانِ ٣٨ ذَوَاتَا أَفْتَانِ ٣٩ نَبِأَيِّ ٱلآه رَتِكُمَا تُكَذِّنَانِ • فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ • فَبِأَيِّ آلاَّه رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ا مِيهِا مِن كُلِ مَاكِهُ رَجْهَانِ الله عَبِاقِ آلاَهُ رَبّكُمَا ثُكْدُبَانِ اللهُ وَبِكُمَا مُكْثِينِ مَا مِ مُعَكِيْبِ اللهُ وَبُكُمَا مُكْدِبَانِ اللهُ وَبُكُمَا مُكْدِبَانِ اللهُ وَبُكُمَا مُكَدِبَانِ اللهُ وَبُكُمَا مُكَدِبَانِ اللهُ وَبُكُمَا مُكَدِبَانِ اللهُ عَلْمُنْهُنَّ الْمَنْجُنِ وَالْمَرْجَانُ اللهُ وَبِكُمَا اللهُ وَبُكُمَا ثُكْذِبَانِ اللهُ عَلَيْهُنَّ الْمَنْجُنِ وَالْمَرْجَانُ اللهُ وَبِكُمَا أَكُذِبَانِ اللهُ وَبُكُمَا ثُكْذِبَانِ اللهُ وَمِنْ فَرضِهَا جَنَّتُهِ اللهُ الْإِحْسَانُ اللهُ وَبَاتِي آلاَهُ وَبُكُمَا ثُكَذِبَانِ الله وَمِنْ فرضها جَنَّتَانِ الله وَمِيَّا عَنْتَانِ اللهُ وَبَلِّي وَبَكُمَا ثُكَذِبَانِ اللهُ وَمِنْ فرضها جَنَّتَانِ الله وَمِيهَا عَيْتَانِ وَلَهُ مَرْكُمَا ثُكَذِبَانِ اللهُ وَمِنْ فَيْرَانُ وَبَكُمَا ثُكَذِبَانِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ فَكَذَبَانِ اللهُ وَمِنْ وَمُعْمَا عَنْتَانِ اللهُ وَمِنْ وَمُعْمَا عَيْتَانِ وَاللهُ وَمِنْ وَمُعْمَا عَلَيْتَانِ اللهُ وَمِنْ وَمُعْمَا عَيْتَانِ اللهُ وَمِنْ عَلَيْرَانِ اللهُ وَمِنْ وَمُعْمَانُ اللهُ وَمِنْ عَلَيْرَانِ اللهُ وَمِنْ وَمُونَانُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ وَمُعْمَا عُكَذِبَانِ اللهُ وَمُعْمَا عُنْكُوبَانِ اللهُ وَمُرَاتُ فَكَذِبَانِ اللهُ وَمُنَا ثُكُذِبَانِ اللهُ مَرْدُنَانِ اللهُ مُرَانُ اللهُ مُرَانِ اللهُ وَمُنْكُونَانِ اللهُ مُرَانُ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانُ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانُ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانُ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانُ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانُ اللهُ مُرَانِ اللهُ وَمُنْ أَلِهُ مُرَانِ وَالْمُونَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانِي اللهُ مُرَانُ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ الْمُؤْمِنَا فَكَذِبَانِ اللهُ مُرَانِ اللهُ المُنْ الْمُعْمَى وَاللهُ مُنْ اللهُ مُرَانِ اللهُ مُرانِي اللهُ المُنْكِلُونَانِ اللهُ مُرانِعُونِ اللهُ الْمُؤْمِنَا فَكُذِبَانِ اللهُ مُرانِعُونَانِ اللهُ اللهُ المُنْكِلُونَانِ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْكِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### سورة الواقعة

محّية وهي ست وتسعون آية يسم آللّهِ آلرّحْمَنِ آلرّحِيمِ

ٱلنَّهِيمِ ١٦ قُلُّمٌّ مِنَ ٱلأَوْلِينَ ١٦ وَقَلِيلًا مِنَ ٱلآخِرِينَ ١٥ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ 14 مُثْكِثِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ١٧ يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ١٨ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكُأْسٍ مِنْ مَعِينِ ١٩ لَا يُصَمَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ٢٠ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَغَيَّرُونَ ١١ وَكُمْ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٢٣ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ ٱللَّوُّلُو ٱلْمُكْنُونِ ٣٣ جَزَآء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٣ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَقُوّا وَلَا تَأْثِيمًا إلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ٢٦ وَأَحْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَحْعَابُ ٱلْيَهِينِ ٢٧ فِ سِدْرِ تَغْضُودٍ ٢٨ وَطَلْمِ مَنْضُودٍ ٢٩ وظِلْ مَنْدُودٍ ٣٠ وَمَآه مَسْكوب ٣١ وَفَاكِهَةِ كَثِيرَةِ ٣٢ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ٣٣ وَفُرْشٍ مَرْفُوعَةِ ٣٣ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَآءَ ٣٥ نَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ٣٣ عُرْبًا أَثْرَابًا ٣٧ لِأَحْجَابِ ٱلْمَبِينِ ٣٨ ثُلَّةً من ٱلْأَوْلِينَ ٣٩ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ ٣٠ وَأَفْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَحْكَابُ ٱلشِّمَالِ ١٩ فِي سَمُومِ وَحَبِيمٍ ٢٣ وَظِلٍّ مِنْ يَخْمُومِ ٣٣ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ٣٠ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ٥٠ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْخِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ٣٦ وكَانُوا يَقُولُونَ ٢٦ أَثِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَّابًا وَعِظَامًا أَثِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٠٠ أَوْآبَاوُنَا ٱلْأُولُونَ ١٠٠ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ٥٠ لَجُمْمُومُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْم مَعْلُومِ اه ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ٥٠ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَمٍ مِنْ زَقُومٍ ٥٠ فَمَالِثُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ٥٠ فَشَارِبُونَ عَلَيْدِ مِنَ ٱلْخَبِيمِ ٥٠ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥٩ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ vه غَنْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تُصَدِّقُونَ «ه أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ٩ه أَأَنْتُمْ تَغْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ١٠ فَحْنُ تَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوتِينَ ١١ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِنَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأُولَ فَلُولًا تَكَكُرُونَ ٣٣ أَفَرَأَيْنُمْ مَا تَعْرُثُونَ ١٠٠ أَأَتْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَعْنُ ٱلزَّارِعُونَ ٩٠ لَوْ نَشَآه لِجَعَلْنَاهُ خُطَامًا فَطَلْنُمْ تَفَكَّهُونَ ٩٩ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

بَلْ قَضُ تَعُرُومُونَ ١٠ أَنَرَأَيْتُمُ آلْمَاءَ آلَدِي تَشْرَبُونَ ١٠ أَلَتُمُ أَلْرَكُمُوهُ مِنَ الْمُنْوِنَ أَمْ خَصُ ٱلْمُنْوِنَ ١٠ لَوْ نَشَآه جَعَلْمَاهُ أَجَاجًا عَلَوْلا تَشْكُرُونَ ١٠ لَوْ نَشَآه جَعَلْمَاهُ أَجَاجًا عَلَوْلا تَشْكُرُونَ ١٠ أَلَنْتُمْ أَلْشَأَتُمْ خَجَرَتَهَا أَمْ خَصُ ٱلْمُنْشَتُونَ ١٠ لَعَظِيمِ ١٠ فَسَيْعٌ بِآشِم رَبِكَ ٱلْمُقْطِيمِ ١٠ فَسَيْعٌ بِآشِم رَبِكَ ٱلْمُقْطِيمِ ١٠ فَكَنُ أَنْهُمُ اللَّهُ لِلْمُقْوِينَ ٣٠ فَسَيْعٌ بِآشِم رَبِكَ ٱلْمُقْطِيمِ ١٠ فَلَوْلا مِنْ مَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ١٨ وَتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ١١ إِنَّهُ لَقُرْآنُ عَلَيْمُ اللَّهُ لَقُرْآنُ الْعَلَمْرُونَ ١٨ وَتَغْيِمُ اللَّهُ لَقُرْآنُ الْعَلَمْرُونَ ١٨ وَتَغْيَلُونَ رِزْقَكُمْ ٱلْكُمُ الْعَلَمُونَ ١٨ وَتَغْيَلُونَ رِزْقَكُمْ ٱلْكُمُ الْعَلَمُونَ ١٨ وَتَغْيَلُونَ رِزْقَكُمْ ٱلْكُمُ الْعَلَمُونَ ١٨ وَتَغْيَلُونَ ١٨ وَتَغْيَلُونَ ١٨ وَتَغْيَلُونَ ١٨ وَتَغْيَلُونَ ١٨ وَتَعْلَمُونَ ١٨ وَتَعْلَمُونَ ١٨ وَتَغْيَلُونَ ١٨ وَتَعْلَمُونَ ١٨ وَتَعْلَمُونَ ١٨ وَتَعْلَمُونَ ١٨ وَتَعْلَمُونَ ١٨ وَمُونِينَ ١٨ وَتَعْلَمُ وَلَكِنْ لَا أَنْ عَنْ مِن ٱلْمُقَرِينِينَ ١٨ وَرَجْعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَالِقِينَ ١٨ وَلَمْ أَنْ مِنْ ٱلْمُعْرِينَ ١٨ لَنْعُونَ ١٨ وَتَشْكُمُ وَلَكُمْ أَلْكُمُ وَلَعْلَمُ وَلَعُلُونَ إِلَى كُنَى مِن ٱلْمُعْرِينَ ١٨ وَسَلَمُ اللَهُ وَمَعْلُونَ ١٨ وَتَعْلِمُ الْمُعْرِينَ ١٨ وَمُعْلُونَ الْمُومَ حَقُ ٱلْمُعْرِينَ ١٨ وَمُعْلِقُ عِيمِ ١٨ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْمُكَلِيمِينَ ١٣ ٱلْصُلِينَ ١٨ وَسَلَمُ وَسُنَعُ وَلِيمِينِ ١٨ وَمُعْلِيمُ وَلَكُونُ الْمُومَ حَقُ ٱلْمُومَ وَقُ ٱلْمُعْرِينَ ١٨ وَسُلِمُ وَلَعْلَمُ وَلَا الْمُومَ وَقُ ٱلْمُؤْمِنَ الْمُعْرِينَ ١٨ وَمُنْ وَلَا الْمُومَ وَقُ ٱلْمُؤْمِنَ الْمُومَ وَقُ ٱلْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَلَامُونَ وَلَا لَهُومَ وَقُ ٱلْمُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَامُ وَلَا لَهُومَ وَقُ ٱلْمُؤْمِلُونَ الْمُعْرُونَ الْمُؤْمُ وَلَالَعُونَ الْمُؤْمُ وَلَا لَهُومَ وَقُ ٱلْمُؤْمُ وَلَامُونَ وَلَامُونَ وَلَامُونَ وَلَامُونَ وَلَامُومَ وَلَامُونَ وَلَامُونَ وَلَعْلُولُومُ وَلَامُونَ وَلَامُونَ وَلَامُومُ وَلُومُ الْمُومُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُونُ وَلَامُونَ وَلَامُونَ وَلَامُ

### سورة الحديد

C

مدييّة وقيل مخّيّة وهي تسع وعشرون آبة يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا سَمَّجَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رِهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْنِى وَيُعِيثُ وَهُو عَلَى كُلِ شَيْء قدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلْأَوْلُ وَٱلآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِ شَيْء عَلِيمٌ ٩ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِ

سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآء وَمَا يَعْرُجُ نيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَهَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَصِيرٌ ، لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يُولُ ٱللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱللَّيْل وَهُوَ عَلِيمٌ مِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ٧ آمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِنَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَطْلَفِينَ فيه فَٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٨ وَمَا لَكُمْ لَا تُومُنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٩ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُعْرِحَكُمْ مِنَ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَوْكُ رَحِيمٌ ١٠ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّه مِبرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وْٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَائِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ ٱلَّذِينَ أَنْقَقُوا مِنْ نَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١١ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يُقْرِفُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لهُ وَلهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١١ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ بِمِهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْمَبِسٌ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُوا وَرَآءُكُمْ فَٱلْتَبِسُوا نُورًا فَصُرِبَ تَنْنَهُمْ بِسُورِ لَهُ نَابٌ نَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ ٱلْعَذَاك يْنَادُونَهُمْ أَلَمَ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا نَلَى وَلَكِتَكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَأَرْتَبْتُمْ وَغَرْتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآء أَمْرُ ٱللَّهِ وَعَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْفَرُورُ ١٠ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ ٱلنَّارْ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٥ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ فُلُوبُهُمْ لِذِكُم ٱللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّد

فَقَسَتْ تُلُونُهُمْ وكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٦ إِعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنًا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضاعَفُ لهُمْ ولهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١٨ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسْلِهِ أُولَانِك فُمُ الصِّدْيقُونِ وَالشُّهَدَا ؛ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَّالَّذِين كَفَرُوا وكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَاثِكَ أَصَّابُ ٱلْجِيمِ ١١ إِعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهْوْ وِرِيمَةٌ وتَفاخُرُ بَيْنَكُمْ وتَكَاثُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وٱلْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَغْجَب ٱلْكُفَّارِ نَبَاتُهُ ثُمَّ يهِيهُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شدِيدٌ ٢٠ ومَعْمِرةً مِن ٱللَّهِ ورضْوَانْ ومَا ٱلْخَيَوهُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاغُ ٱلْفُرُورِ ١١ سايِقُوا إِلَى مَفْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعْرِضِ ٱلسَّمَاء وْالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينِ آمَنُوا بِٱللَّهِ ورْسُلِمِ ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وْٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعظِيمِ ٣٦ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِنابِ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٣٣ لِكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَانَكُمْ وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتاكُمْ وَّاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُعْتَالٍ نَحُور ٢٠ ٱلَّذِينِ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُحْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلَّغَنِيُّ ٱلْخَبِيدُ ١٥ لقد أَرْسلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وٱلْمِيرَانِ لِيَفُومِ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَدِيدٌ وَمَنَانِعُ لِلنَّاسِ ولِبعْلَمَ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ورُسْلَهُ بِٱلْعِيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ تَوِيُّ عَزِيزً ٢٩ ولَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرَيَّتِهِمَا ٱلنُّبْرَةَ وٱلْكِتَابَ فَبِنْهُمْ مُهْتَدِ وكَنِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَقَيْنَا عَلَى آثارهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَقَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانِيَّةٌ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِقَآء رَسْوَان ٱللَّهِ فَمَا رَعوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا ٱلَّذِينِ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ركَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِفُونَ

15.

١٨ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَعْفِلُ لَكُمْ وَرَا تَنْشُونَ بِعِ رَيَعْفِمْ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٠ لِتَلَا يَعْلَمَ أَعْلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ لَعْلَمُ أَعْلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُرْتِيهِ مَنْ يَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُرْتِيهِ مَنْ يَضَلَ ٱللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَضَالِ ٱللَّهِ عُرْدِن عَلَى شَيْء مِنْ نَصْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ عَنْ يَضَالِ اللَّهِ عَنْ يَشَاء وَاللَّهُ وَرَ الفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ

## سورة المجادلة

مدنية وهى اثنتان وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

الله يَسْمَعُ تَعَارُرَكُمَا إِنَّ اللّهَ عَوْل الّتِي نَجَادِلُك فِي رَرْحِهَا رَتَشْتكي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَعَارُرَكُمَا إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيمٌ ٣ أَلْذِين يُطَاعِرُون مِنْكُمْ مِنْ يَسَآتِهِمْ مَا فَيْ أَمْهَاتُهُمْ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيمٌ ٣ أَلْذِين يُطَاعِرُون مِنْكُمْ مِنْ مِنْكُمُ مِن الْقُولِ وَرُورًا ٣ وَإِنَّ اللّهَ لَعَقُولُ عَفُورٌ ٣ وَالّذِين يُطَاعِرُون مِنْ مُنْكُوا مِن الْقُولِ وَرُورًا ٣ وَإِنَّ اللّهَ لَعَقُولُ عَفُورٌ ٣ وَالّذِين يُطَاعِرُون مِنْ مُنْكُوا مِن اللّهُ بِمَا تَعْمَلُون خَيِيمٌ ٥ فَمَن لَمْ يَحِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْن مُعْتَلِم مِن قَبْلِ أَنْ يَعَالَما فَيَكُونُ مِنْ الله عَلَى الله عَلَى الله الله مَن الله عَلَى الله عَلَى الله مَن قَبْلِهِمْ وَتَعْلَى اللهُ مَرْسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُونُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْعَهُمُ اللّهُ جَيِيعًا وَلِعَا اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٌ مَن قَبْلِهِمْ وَتَعْ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٌ مَن عَبْلِهِمْ وَتَعْ عَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَسُوهُ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٌ مَن اللّهُ جَيِيعًا فَلْمَا اللّهُ جَيِيعًا فَلْمَا اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٌ مَا يَكُونُ مِن خَبْلِهِمْ وَتَعْ لَكُلُولُ مِن اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٌ مَا يَكُونُ مِن خَبْلِهُمْ وَلَا لَهُ عَلَى مِنْ عَلَيْهُمْ وَلَا اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٌ مَا عَلَى مِن اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى كُلِ شَيْءٌ مَن فَلِكُ وَلَا أَلْكُونُ مِن خَبْلُولُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءً مَن كُلِ مَن اللّهُ وَلَاللهُ عَلَى كُلِ شَيْءً مَى كُلِ مَن فَلِكُ وَلَا أَلْعُونُ مِنْ فَلِكُونُ مِنْ خَلِكُونُ مِن فَلَكُولًا اللّهُ وَلَا أَلْعُهُمْ وَاللّهُ عَلَى كُلِ مَنْ فَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى كُلِ مَنْ فَي اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى كُلِ مَن فَلِكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

جرء ۲۸

إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَهَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّثُهُمْ بِمَا عَملُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ هَيْ \* عَلِيمٌ ١ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآوُكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّك بِعِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَعَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُوان وَمَعْصِيَةِ ٱلرَّسُولِ وتَنَاجَوْا بِٱلْبِرّ وٱلتَّقْوَى وَٱتَّفُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١١ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينِ آمَنُوا ولَيْسَ بِضَارِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِنِّن ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تِيلَ لَكُمْ تَفَتَّكُوا فِي ٱلْجَالِسِ فَٱفْتَكُوا يَفْسَم ٱللَّهُ لَكُمْ وإِذَا قِيلَ ٱنْشُرُوا عَانْشُرُوا يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونِ خَبِيرٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَبْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْن يَدَى نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهِمُ فَإِنْ لِمْ نَجِدُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقدِّمُوا نَبْن يَدى ْ نْجُوَاكُمْ صَدَقاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وِتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيبُوا ٱلصَّلَوةَ وَآتُوا ٱلرَّكَوةَ وَأَطِيمُوا ٱللَّهَ ورَسُولُهُ وٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُون ١٥ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِين تَوَلَّوا تُوما غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا ثُمْ مِنْكُمْ ولَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٩ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ إِنَّكَدُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ١٨ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالْهُمْ وِلَا أَوْلَانُهُمْ مِن ٱللَّهِ شَيْكًا أُولَاثِكَ أَعْكَابُ ٱلنَّارِ فَمْ فِيهَا خَالِدُونِ ١٩ يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ جَبِيعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْء أَلَا إِنَّهُمْ ثُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ٢٠ إِسْتَعْوَدَ عَلَبْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَاتِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ

, à 'A' .

#### سورة الحشم

مُدنيَّة وهي اربع وعشرون آية بِسْمِ آللَّهِ آلرُّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا سَجَّ لِلَّهِ مَا ق السَّمَواتِ وَمَا قِ الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ٢ هُوَ الَّذِى الْحَرَّ الْحَكِيمُ ٢ هُوَ الَّذِي الْحَرَّ الْكَوْبِينَ كَفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوْلِ الْحَشْمِ مَا طَنَئْتُمْ أَلْهُ مِن حَيْثُ أَنْ يَخْرُجُوا وَطَنُّوا أَتَهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِن اللَّهِ قَاتَاهُمْ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمُ يَخْتَسِبُوا وَقَدْف فِي فُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ فِيْوَرُونَ نُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وأَيْدِى النَّهِ مَاتَعَهُمُ اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْمُلِيقِيمَ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَمِرُوا يَا أَوْلِ الْأَبْصَارِ ٣ وَلَوْلا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ مَا قُوا اللَّهَ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى مِنْ اللَّهُ وَلَى مِنْ اللَّهُ وَلَى مَا تَطَعْمُ مِن لِينَةِ أَنْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَنْ لِينَةِ أَنْ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى وَلَا إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَمُولِهِ قَبِانُونَ اللَّهِ ولِيُعْرِى الْفَاسِقِينَ ١ وَمَا أَلْلَهُ عَلَى وَلَا لِكُونَ اللَّهِ ولِيُعْرِى الْفَاسِقِينَ ١ وَمَا أَلْهُ عَلَى وَلَا لِكُونَ اللَّهُ عَلَى وَلَالِهُ عَلَى وَلَكِ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَلَا لِكُونَ اللَّهُ عَلَى وَلَالِ وَلَكِيلُولُ وَلَالِ اللَّهُ عَلَى وَلَالِهُ عَلَى وَلَا لِكُونَ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى وَلَالِكُونَ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا وَلَكِينَ وَلَكُ وَلَالِكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الْعَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل ٱلْقُرَى قَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَقَامَى وَّالْمَسَاكِينِ وَآبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآء مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَٱنْتَهُوا وْٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٨ لِلْفُقَرَآء ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُحْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَاثِكَ ثُمُ ٱلصَّادِنُونَ ٩ وَٱلَّذِينَ تَبَوُّوا ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِنْ تَبْلِهِمْ لِحِبُّونَ مَنْ هَاجَمَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَى شُمَّ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ ثُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ جَآوًا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغْفِمْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ ولَا تَجْعَلْ فِي غُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَزُّفٌ رَحِيمٌ ॥ أَلَمْ تَمَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَيْنَ أُخْرِجْتُمْ لَخُوْجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ بِمِكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُوَّتُكُمْ وَٱللَّهُ بشْهِ أِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١١ لَئِنْ أُحْرِجُوا لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَثِنْ تُوتِلُوا لَا ينْصُرُونَهُمْ ولَنِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنَ ٱلْأَدْمَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ١١١ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ١٠ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي فُرِّى فَعَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرآه جُدُر نَأْسُهُمْ نَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَعْسَبُهُمْ جَبِيعًا وَقُلُونُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ قريبًا ذَافُوا وَمَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلَمْ ١١ كَمَثَلِ ٱلشَّبْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ آكُفُمْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌّ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ أَللَّهُ رَبًّ ٱلْقَالَمِينَ ١٠ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَالِكَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَّآءُ ٱلطَّالِيينَ ١٨ يَا أَبَّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا تَدَّمَتْ لِغَدٍ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ مِهَا تَعْمَلُونَ ١٩ وَلَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ نَسُوا

ٱللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَاتِكَ ثُمْ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِى أَحْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَحْدَبُ ٱلْخُرْآنِ عَلَى وَأَخْدَلُ ٱلْغُرْآنِ عَلَى وَأَخْدَلُ ٱلْخُرْآنِ عَلَى وَأَنْفِلُنَا هَذَا ٱلْغُرْآنِ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ تَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَعَكّرُونَ ١٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُو آلبَبُكُ ٱلْخُونُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو آلبَبُك ٱلْفُكُونُ هُو آلبَبُك ٱلْفُكُونُ اللَّهُ ٱلْذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلبَبْك ٱلْفُكُونُ السَّدَانِ ٱللَّهِ عَنَا يُشْرِكُونَ السَّدَانِ ٱللَّهِ عَنَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ ٱلْأَيْفِ وَهُو ٱللَّهُ الْفَكُونُ لَهُ ٱلنَّسَانَ ٱللَّهِ عَنَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَ

## سورة الممنحنة

مدنيّة وهي ثلث عشرة أية بِسْمِ ٱللّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا لَا تَتَّعِدُوا عَدُويَ وَعَدُرُكُمْ أَرْلِيَا عَلْقُونَ إِليّهِمْ وَالْتَهْمَ وَالْتَهْمَ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُمُ وَاللّهُمُ واللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُ وَاللّهُمُولُوا الللّهُ الللّهُمُ وَاللّهُمُولُوا اللّهُمُولُوا اللللّهُمُ وَاللّهُمُ

وَٱلْبَقْضَآء أَبَدًا حَتَّى تُومِنُوا باللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا تَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْ ۚ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٩ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةً لَمَنْ كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِمَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْفَنِيُّ ٱلْخَيِيدُ ٧ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَديرٌ وٱللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ ٨ لَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ لِحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ٩ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارُكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ومَنْ يَتَرَلَّهُمْ فَأُولائِكَ ثُمْ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَآءُكُم ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرًاتِ فَٱمْتَعَنَّرِهُنَّ أَلِلَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلًّ لَهُمْ وَلَا ثُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَاتَّوهُمْ مَا أَنْقَفُوا وِلَا جُنَاجَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِنُوهُنَّ إِذَا آتَيْنُنُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُبْسَكُوا بِعِصَمِ ٱلْكَوَانِمِ وَٱسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلَكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١ وإن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ نَعَاقَبْتُمْ نَآثُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْزاجُهُمْ مِثْلُ مَا أَنْفَقُوا وَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُوُّمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ علَى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْنًا ولَا يَسْرِقْنَ ولَا يَزْنِينَ وَلا يَقْمُلُنَ أُوْلاَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ لِبْهُمَّانِ يَفْتَرِينَهُ لَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَيْسُوا مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَثِسَ ٱلْكَفَّارُ مِنْ أَحْحَابِ ٱلْقُبُورِ

## سورة الصف



#### مدنية وهى اربع عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

! سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ كَبْمَ مَقْتَا عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْضُوش ، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لِمَ تُؤُذُونَني وَقَدٌ تَعْلَمُونَ أَتِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمًّا رَاغُوا أَراغَ ٱللَّهُ تُلُونَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْقَاسِقِينَ ٩ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱدْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَآئِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَبْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتَى مِنْ بَعْدى ٱسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ v ومَنْ أَظْلَمُ مِئِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ ٨ يُريدُونَ لِيُطْفِثُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَنْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُوره وَلَوْ كَرةَ ٱلْكَانِرُونَ ٩ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَى وَدينِ ٱلْحُقِّ لِيُطْهِرَهُ عَلَى ٱلذِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينِ آمنُوا هَلْ أَذْلُكُمْ عَلَى تِجَازَةٍ تُنْجِيكُمٌ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١١ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٣ يَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن ذَلِكَ ٱلْقَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣ وَأَخْرَى تُعِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ ٱللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ وَبَشِّم ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِخُوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْخُوَارِيُّون

خُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِقَةً مِنْ نَنِي إِسْرَائِلَ وَكَفَرَتْ طَآثِقَةً فَأَيَّدُنَا ٱلْدِينِ آمَنُوا عَلَى عَدْرِهِمْ فَأَصْبَحُوا طَاهِرِينَ

## سورة الجمعة

مدينة وهي احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يُسَبِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرِيرِ ٱلْحُكِيمِ ٣ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّينِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِعِ وَبُرَكِّيهِمْ رِيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وٱلْخِكْمَة وإنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيں ٣ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَكْتَفُوا بِهِمْ وهُوَ ٱلْعَرِيرُ ٱلْخَكِيمُ ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَآء وَّاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ، مَنلُ ٱلَّذِينِ حُيِّلُوا ٱلتَّوْرَاةَ نُمَّ لَمْ يَعْيلُوهَا كَمَنلِ ٱلْحِمَارِ يَحْيِلُ أَسْفَارًا بِثْسُ مَنَلُ ٱلْفَرْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ ٱللَّهِ وٱللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِبِينِ ٩ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَبْتُمْ أَنَّكُمْ أَرْلِيَا اللَّهِ مِنْ دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٧ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا فَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ ٨ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَّى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِّثُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ 1 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوةِ مِنْ يَوْمِ ٱلْجُهُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوةُ فَائْنَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَصْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ॥ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ٱتْفَصُّوا إِلَيْهَا وَتَوَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱللِّجَازَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ

#### سورة المنافقين

. 5

#### مدنية وهي احدى عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّك لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ٣ إِنَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَآء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٣ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا نَطْبِعَ عَلَى تُلُوبِهِمْ نَهُمْ لَا يَعْقَهُونَ \* وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ حُشُبُّ مُسَنَّدَةً يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ مُ ٱلْعَدُو ۗ فَأَحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْتَكُونَ ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوُّوا رُرُّسُهُمْ ورَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ٩ سَوَآء عَلَيْهِمْ أَسْتَعْمَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْنَعْمِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْقَاسِقِينَ ٧ ثُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْد رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنْقَصُّوا ولِلَّهِ حَزَآئِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَانِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٨ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُعْرِجَنَّ ٱلْأَعَةُ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ ولِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ ولِرَسُولِهِ ولِلْمُؤْمِنِين ولَكِنَّ ٱلْمُنَابِقِين لَا يَعْلَمُونَ ٩ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ ولَا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْمِ ٱللَّهِ ومَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُولَاتِكَ ثُمْ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يأْنِي أَحَدَكُمُ ٱلْمُوْتُ مَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخْرُتَنِي إِلَى أَجَلٍ تَرِيبٍ مَأَصَّدَّنَ وَأَكُنْ مِنَ ٱلصَّالِحِينِ ١١ وَلَنْ يُوَّخِّمَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآء أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

#### سورة التغابن 🗼 🛟 🖟

#### محّبة وهى ثمان عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبِمِ

ا يسَرِّجُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ ولَهُ ٱلْخَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ ٣ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَبِنْكُمْ كَانِرْ ومِنْكُمْ مُؤْمِنْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ نَصِيرٌ ٣ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْخَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ مُورَكُمْ وإِلَبْهِ ٱلْمَصِيمُ م يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْفِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدورِ ، أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالُ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٩ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانتْ تَأْتِمهمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقالُوا أَنشَرْ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وتَوَلَّوْا وْٱسْتَعْنَى ٱللَّهُ وٱللَّهُ غَنِيٌّ حَبِيدٌ ٧ رَعَمَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا قُلْ بَلَى ورتى لَتُبْعَثُنَّ ثُمًّ لَتْنَبَّوُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وِذِلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٨ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّور ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا زَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ 1 يَوْمَ يَجْمِعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْخَمْعِ ذَلِك يَوْمُ ٱلتَّغَابُن وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ رِيَعْبَلْ صَالِحًا يُكَقِّرْ عَنْهُ سَبِّآتِهِ وَيُكْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَخْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ وْٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّرُوا بِآيَاتِنَا أُولَآئِكَ أَعْحَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَيِئْسَ ٱلْمَصِيمُ ١١ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّبُنْمُ فَإِنَّهَا عَلَى رُسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلنَّبِينُ ٣ أَلَكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأَحْدُرُوهُمْ وإِنْ تَعْفُوا وَتَصْغُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

ا إِنْهَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَافُهُمْ يِثْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْمٌ عَظِيمٌ ١٩ مَا تَقْتُوا اللَّهَ مَا الشَّعَطَعُمْ وَمَن يُونَى شُحَ تَفْسِهِ مَا السَّعَطَعُمْ وَمَن يُونَى شُحَ تَفْسِهِ عَلْوَلَاتِكَ ثُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهَ عَرْضًا حَسَنَا يُصَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَعْفِرْ عَلِيمٌ اللَّهُ عَكُورٌ حَلِيمٌ ١٨ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْرِزُ الْخُكِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ الْعَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُمْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْمَالِمُولِيْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

## سورة الطلاق

مدنية وهى اثنتا عشرة آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمِمِ

ا يَا أَيُهَا آالِدِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ آلِنِسَاءُ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدْتِهِنَّ وَأَحْمُوا آلْعِدْقَ وَرَاتُهُوا آاللهِ وَالْمَعْنَ إِلَّا أَن يَأْلِينِنَ وَلَا يُعْرَجُونَ إِلَّا أَن يَأْلِينِنَ وَلَا يَعْرُجُونَ إِلَّا أَن يَأْلِينِنَ وَلَا يَعْرُجُونَ إِلَّا أَن يَأْلِينِنَ وَلَا يَعْرَجُونَ اللّهِ فَقَدْ حُدُودَ آللهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ لَا قَدْرِي لَعَلَّ آللهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَوْرِي لَعَلَّ آللهِ فَقَدْ عَلَمَ نَفْسَهُ وَلَيْكُمْ وَلَيْمِنُوا آلسَّهَانَة بِعَمْرُونِ أَنْهُولُوا فَرَىٰ عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا آلسَّهَانَة لِللهِ فَيْكُمْ وَأَقِيمُوا آلسَّهَانَة يَعْمُونُوا مَنْ يَقْوِي آللهَ يَعْمُونُوا مَنْ يَعْوِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ مِنْ عَيْثُولُ اللّهِ لَلْكُونُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ لِكُلّ هَيْء قَدُوا عَ وَاللّاقِ يَعْمُونُ وَمَن يَقُوي آللّةٍ يَعْمُونُوا عَلَيْكُمْ وَمَن يَقُوي آللّةٍ يَعْمُونُونَ مِنْ عَيْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَبْلَهُنَّ قَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ قَاتُوهُنَّ أَجُورُوا وَلَيْنُوفُ وَلَّهُورُوا اللهُ لَا لَيْنُوفُ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ فُجِرِ عَلَيْهِ رِزْقُهُ قَلَيْنُوفَى مِنَا آقَاهُ ٱللّهُ لَا يُكلِفُ ٱللّهُ لَا يُكلِفُ ٱللّهُ لَا يُكلِفُ ٱللّهُ تَعْمَ عَنْ اللّهُ تَعْمَ عُسْرٍ يُسْرًا ٨ وَكَأَتِنَ مِنْ قَرْبَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرَهَا وَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاهَا عَدَابًا نَكُرًا ٩ فَذَاتَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكُانَ عَلَيْهُ أَمْرِهَا حَسْرًا ١٠ أَعَدًّ ٱللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَمَكَبْنَاهَا عَدَابًا نَكُرًا ٩ فَذَاتَ شَدِيدًا أَمْرِهَا وَكُانَ عَاقِبَةً أَمْرِهَا حُسْرًا ١٠ أَعَدًّ ٱللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَبُلُوا اللهُ إِلَيْهُمْ دِكُرًا وَمَنْ رَبُولًا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكُمْ دِكُرًا وَمَنْ رَبُولًا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَيْكُمْ دِكُرًا وَمَنْ لَوْمُنْ وَاللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يَدُوا وَمَعْلُوا وَمَنْ اللهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَيَعْلَمُ اللّهُ لَهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ لَهُ اللهُ لَلهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَ وَمُنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كُلُوا وَمَنَ اللّهُ اللهُ عَلَى كُلّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### سورة التحريم

#### مدنية وهى اثنتا عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحْرِمُ مَّا أَحَلُ ٱللَّهُ لَكَ تُبْتَعِي مَرْصَاتَ أَرْوَاجِكَ وَٱللَّهُ عَفْرٌ رَحِيمٌ ٣ قَدْ قَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّةً أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاَكُمْ رَفُو ٱلْقَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣ وَإِنْ أَسَرَ ٱلنِّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَرْواجِهِ حَدِيثًا فَلَمًّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَعْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فَلَمًّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَعْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًّا نَبَأَتْ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَلْبَأَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًا نَبَأَتْ بِهِ قَالَتْ مَنْ أَلْبَأَكَ

هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْقِلِيمُ ٱلْخَبِيرُ م إِنْ تَتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ نَقَدْ صَفَتْ فُلُوبُكُمًا وَإِنْ تَطَاهَرًا عَلَيْدِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلآثِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ طَهِيمٌ ، عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَرْواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَات مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآثِبَاتٍ عَادِكَاتٍ سَآيُحَاتٍ ثَبْبَاتٍ وَأَبْكَارُا ٢ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وتُودُهَا ٱلنَّاس وٱلْجِحَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وِيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٧ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذَرُوا ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تُخْزَوْن مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ، يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمٌ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُعْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبيَّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُون رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا رَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدِيرٌ 1 يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَانِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠ ضَرَبَ "اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَأَةَ نُوجٍ وْٱمْرَأَةَ نُوطٍ كَانَتَا تَخْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ نَحَانَتَاهُمَا نَلَمْ يُغْنِينَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَتِيلَ ٱنْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ١١ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱمْرَأَةً فِرْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آنْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجُنَّةِ وَخَتِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِعِ وَخَينِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١١ ومَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ رُوحِنَا وصَدَّقَتْ بِكَلِّمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَائِتِينَ

# المالة ال

محَية وهي ثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا تَبَارَكُ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ۗ تَدِيرٌ ٢ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْخَيَرةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَبَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْقَفُررُ ٣ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَّاتًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَن مِنْ تَفَاوْتٍ فَا رْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ \* ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْك ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ، ولَقَدْ رَبَّنًا ٱلسَّبَآء ٱلدُّنْيَا بِمَصَادِيمَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ "السَّعِيمِ ٩ ولِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٧ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَبِعُوا لَهَا شَهِبقًا وَهِيَ تَفُورُ ٨ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ بِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ٩ قَالُوا بَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَفُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِنْ شَيْه إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيمِ ١٠ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَفْقَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ فَأَعْتَرَفُوا يِذَنْبِهِمْ فَلَحُقًّا لِأَفْقَابِ ٱلسَّعِيمِ ١١ إنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِٱلْعَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ رَأَحْرٌ كَبِيرٌ ٣ رَأَسِرُوا تَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُوا بِدِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١٠ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا رَكُلُوا مِنْ رِزْتِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ١٦ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّمَآء أَنْ يَعْسِفَ بِكُمْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١١ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي ٱلسَّبَآء أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيمِ ١٨ ولَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِنْ تَبْلِهِمْ نَكَيْفَ كَانَ نَكِيم ١١ أَوْلَمْ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْمِ مَوْقَهُمْ صَاقَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ

جزء ٢٩

إِنّهُ بِكُلِ شَيْه بَصِيمْ ١٠ أَمَّن هَذَا ٱلَّذِى هُوَ جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِن ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ ١١ أَمَّن هَذَا ٱلَّذِى يَرْزُفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رَرُقُهُ بَلُ جُوا فِي غُنْوِ رَفُورِ ١٢ أَمْنَ يَنْشِى مُكِبًّا عَلَى رَجْهِعِ أَهْدَى أَمَّن يَنْشِى مُكِبًّا عَلَى رَجْهِعِ أَهْدَى أَمَّن يَنْشِى مُوبًّا عَلَى رَجْهِعِ أَهْدَى أَمَّن يَنْشِى مَوبًا عَلَى وَجُهِعِ أَهْدَى أَمَّن يَنْشِى مُوبًا عَلَى وَرَقُهِم أَكُمُ وَيَعْمِلُ مَا تَشْكُرُونَ ١٢ قُلْ هُوَ ٱلَّذِى أَنْشَأَكُمْ وَبَعْلَ لَكُمُ السَّعْ وَٱلْأَبْى وَٱلْفِي فَرَأَكُمْ فِي النَّرْضِ وَإِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ١٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اللّهِ وَإِنْمَا أَنَا نَذِيمٌ مُبِينٌ ١٧ فَلَمًّا رَزَّهُ وَلْقَلَا سِيئَتْ وَجُوهُ ٱلْفِينَ عَقْرُوا وَقِيلَ هَذَا ٱلْذِى كُنْتُمْ فِيعِ تَدَعُمُونَ ١٨ فَلَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْكُونِينَ مِنْ عَمَل اللّهِ وَمَلَيْهِ تَوَكُلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ ١٨ فَلُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَى مَا عَلَى اللّهِ وَمَلَيْهِ تَوَكُلْنَا فَيَنْ أَلْكُونِينَ مِنْ عَمَل مَن عَمَل أَوْ رَجِمَنَا فَتَنْ يُحِيمُ ٱلْكَافِرِينَ مِنْ عَمَل فِي ضَلالِ أَسْتَعَلَمُونَ مَن عَمَل فَو فَلالِ أَنْ عَلَيْهِ فَرَا فَتَى يَأْتِيكُمْ بِمَالًا مُومَ الْوَحَمِينَ مَنْ هُو فِي ضَلالِ مُنْ عَلَى أَرْائِعُمْ إِنْ أَصْبَى مَالِكِينَ مَن عَلَيْ وَمُعَلِي عَرَالُ فَتَن يَأْتِيكُمْ بِمَالًا مَوْلَ اللّهِ مِنْ الْمَنْ مِنْ عَمَل فَو فَلالِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَرْلُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ مُولِ اللّهُ مُولِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عُرْلُ اللّهُ عَرْلُ الْمَانِي مَنْ عُرْقٍ فَلِكُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ

## سورة القلم

جزي ري جزي ري

مكيّة وهى اثنتان وخبسون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ٣ مَا أَنْتَ بِيغَتِظِ رَبِكَ بِحَيْنُونِ ٣ وَإِنْ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَنْنُونِ ۽ وَإِنَّكَ لَقَلَى خُلْقِي عَظِيمٍ ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ لاَ يَأْتِكُمُ ٱلْمَقْتُونُ ٧ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِاللهِ وَهُو أَعْلَمُ مِنْكَوْبِينَ ١ وَدُّوا لَوْ تُذْهِنُ مَيْدُهِمُونَ ١٠ وَلا يُلْهُمُ عَلَيْهِ أَنْهُمُ مَنْكُو بِنِينٍ ١١ مَتَاعٍ لِخُتْمِ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ١١ مَتَاعٍ لِخُتْمِ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ١١ مَتَاعٍ لِخُتْمِ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ١١ مَتْاعٍ لِخُتْمَ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ١١ مَتْاعٍ لِخُتْمَ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ١١ مَتْاعٍ لِخُتْمَ مُعَدِّ أَنِيمٍ ١١ مَتَاعٍ لِخُتْمَ مُعَدِد أَنِيمٍ ١١ مَتْاعٍ لِخُتْمَ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ١١ مَتَاعٍ لِخُتْمَ مُعَدِد أَنِيمٍ ١١ مَتْاعٍ لِخُتْمَ مُعْتَدِ أَنِيمٍ ١١ مَتْاعٍ لِخُتْمَ مُنَاهُ وَلِيمٍ ١١ مَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَنِينَ ١١ إِذَا تُعْلَى مَلْمُوا مُنَاعٍ لَا أَسَاطِيمُ الْأَوْلِيمِ ١١ مَنَاعٍ مَلَّهُ مَنْ الْغُرْطُومِ ١١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَنَا قَالًا أَسَاطِيمُ الْأَوْلِيمِ ١١ مَنَاعٍ مَنْ الْغُرُطُومِ مَا إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَنَا قَالًا أَسْاطِيمُ الْأَوْلِيمِ ١١ مَنْهُ مَا اللهُ مُنْهُ مُعْتَدِ مَنْهُ مَنْ الْغُرُومُ مِ ١١ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَنَا قَالًا أَسْاطِيمُ الْأَوْلِيمِ ١١ مَنَاعٍ مَنْ الْغُرُومُ مِنْ الْمُعْلِمُ مُنَاهُ مُعْتَدِدً عَلَيْهِ اللْمُعْلِيمُ اللْمُولُومُ الْمُنْ مُنْهُ مَنْ الْعُرَامُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِعُمْ مُنْهِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ مُعْتَدِ الْمُعْمِيمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْمَامِ مُعْتَدِيمٍ عَلَيْهِ الْمُعْتَدِيمِ عَلَيْهِ الْمُعْمِيمُ الْمُعْتَدِيمِ عَلَيْهِ الْمُعْتِمِ مُنْهُمُ الْعُمْلِيمِ الْمُعْتَدِمُ الْمُعْتَمِ عُلَيْهِ الْمُعْتَدِمُ الْمُعْتِمُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ مُنْ الْمُومُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ مُنْهِمُ مُنَاعِتُهُ مُنْ الْمُعْتَمِ مُنْهِمُ الْمُعْتَمِ الْمُؤْمِ الْمُعْمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ مُ الْمُؤْمِعُومُ الْمُعْتُومُ الْمُعْتِمُ مُومُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَمِ الْمُ

بَلَوْنَا أَحْكَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَنْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْعِينَ ١٨ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ١١ قطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ٢٠ فَأَصْبَعَتْ كَالصَّريم ٣١ فَقَنَادَوْا مُصْعِمِينَ ٣٣ أَن ٱغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ٣٣ فَٱنْطَلَعْوا وَهُمْ يَتَعَاقَعُونَ ٣٠ أَنْ لَا يَهْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينً ٥٠ وَغَدُوا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ ٢٦ فَلَمًّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ٢٧ بَلْ يَعْنُ تَعْرُومُونَ ١٨ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُون ٢٩ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٦٠ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ على بعْصِ يَتَلَاومُونِ ٣١ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ٣٣ عَسَى رَتُّنَا أَنْ يُبْدِلْنَا خَبْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ٣٣ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون ٣٠ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدُ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٣٠ أَفَجُعِلْ ٱلْمُسْلِينِ كَٱلْمُجْرِمِينِ ٣٩ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ ٣٧ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ نيعِ تَدْرُسُونِ ٣٨ إِنَّ لَكُمْ نِيعِ لَمَا تَعَيَّرُونَ ٣٦ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِعَةٌ إِلَى يَرْمِ ٱلْفِيَامِةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعْكُمُونَ ٢٠٠ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ١٠ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآ؛ فَلْيَأْتُوا بِشُركَآئِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٣٦ يَوْمَ يُكُشفُ عَنْ سَاتِي وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلتَّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٣٠ خَاشِعَةٌ أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنِ إِلَى ٱلجُّهُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ جه نَذَرْنِي ومَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْخُدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ هُ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٢٩ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا نَهُمْ مِنْ مَعْرَمِ مُثْقَلُونَ ٤٠ أَمْ عِنْدَهُمُ ٱلْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ٤٨ فَأَصْبِرْ لِخِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ ٱلْخُرتِ إِذْ نَادَى رَغُو مَكْظُومٌ ٢٠ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُهُ نِقْبَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِدَ بِٱلْعَرَآءَ وَهُوَ مَذْمُومٌ ٥٠ فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ تَجَعَلَهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ ١٥ رَإِنْ يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِغُونَكَ بِأَبْصَارِعِمْ لَمَّا سَبِعُوا الذِّكْمَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَجَهُنُونٌ ١٠ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

- 8

Z, Z

i s

مَكِيِّة وهي اثنتان وخبسون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْحَاتُهُ مَا ٱلْحَاتُهُ ٣ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْحَاتُهُ مَ كَذَّبَتْ ثَهُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ه فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِٱلطَّاغِيَةِ ٩ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيع صَرْصَم عَاتِيَةٍ ٧ كَا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِبهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ ٱعْجَارُ فَعْلِ خَارِيَّةٍ ٨ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاء مِرْعَوْنُ ومَنْ قَبْلُهُ وَٱلْمُؤْتِفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ١٠ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهمْ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً ॥ إِنَّا لَبًّا طَفَى ٱلْبَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي ٱلْجُارِيَةِ ٣ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةٌ رَبَعِيَهَا أَذُنْ وَاعِيَةٌ ٣٠ فَإِذَا نُغِعَ فِي ٱلصَّورِ مَغْتَةً وَاحِدَةً ١٠ وَحُبِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً واحِدَةً ١٠ فَيَوْمَنِدِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١١ وَٱنْشَقَّتِ ٱلسَّمَآء تَهِيَ يَوْمَثِدٍ واهِيَةً ١١ وٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِهَا وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ مَوْقَهُمْ يَوْمَثِيدٍ ثَمَانِيَةً ١٨ يَوْمَثِدٍ تُعْرَضُونَ لَا تَعْفَى مِنْكُمْ خَانِيَةٌ ١٠ فَأَمًّا مَنْ أُرِتَى كِتَابَّهُ بِيَبِينِهِ نَيَقُولُ هَأَرُّمُ ٱقْرَرُا كِتَابِيَهُ ٢٠ إِنِّي طَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ ٢١ نَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٣ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ ٣٣ قُطُونُهَا دَانِيَةٌ ٢٠ كُلُوا رَٱشْرَبُوا هَنِنًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ في ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ٢٠ وَأُمًّا مَنْ أُرتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوسَ كِتَابِيَهُ ٢٦ وَلَمْ أَدْرٍ مَا حِسَابِيَهُ ٢٧ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَافِيقَةَ ٢٨ مَا أَغْنَى عَتِي مَالِيَةً ٢٩ هَلَكَ عَتِي سُلْطَانِيَهُ ٣٠ خُذُوهُ نَعُلُوهُ ٣١ ثُمَّ ٱلْحُيمَ صَلُّوهُ ٣٦ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ٣٣ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ٣٠ وَلَا يَخْصُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٥٠ فَلَيْسَ لَهُ

()

ٱلْيَوْمَ هَهُنَا حَبِيمٌ ٣٩ ولا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ٣٧ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ٣٠ لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْيَوْمُ وَ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### سورة المعارج

3

مكّيّه وهي اربع واربعون آية يِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 دَآئِمُونَ ١٣ وَآلَدِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقَّى مَعْلُومْ ١٨ لِلسَّآئِلِ وَآلَحَوْرُومِ ٢٩ وَآلَدِينَ ثُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَلَكِينَ نَهِمْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ مَا أَنْ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْمُ مَا مُونِ ٢٩ وَآلَدِينَ ثُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ١٨ إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْمُ مَا مُونِ ٢٩ وَآلَدِينَ ثُمْ فَلُومِينِ ٣١ فَمَنِ آبْتَعَى عَلَى أَزْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قَائِهُمْ غَيْمُ مَلُومِينِ ٣١ فَمَنِ آبْتَعَى عَلَى أَزْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قَائِهُمْ غَيْمُ مَلُومِينِ ٣١ فَمَنِ آبْتَعَى ٣٣ وَآلَدِينَ ثُمْ فَيْمَ مَعْوَيْهِمْ رَاعُونَ ٣٣ وَآلَدِينَ ثُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يَعَانِطُونَ ٣٣ وَآلَدِينَ ثُمْ عَلَى مَلَوتِهِمْ يَعَانِطُونَ ٣٨ أَلَدِينَ كَفُرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينِ ٣٨ عَنِ ١٩ أَلَاثِينِ وَعَنِ آلَهِمَالِ عِزِينِ ٨٨ أَيْطُعُمُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُحْدَلَ جَنَّهُ وَلَا الْمَعْلِينِ وَعَنِ آلَهِمَالِ عِزِينَ ٨٨ أَيْطُعُمُ كُلُّ آمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُحْدَلَ جَنَّا مِنْهُمْ وَمَا يَعْدُونَ ٣٩ عَلَى أَنْ نُبَدِلَ عَيْمُ مُنَا مُنْهُمْ وَمَا يَعْنُ مِنَ بَسَبْرِقِينَ عَلَى أَمْ مُعْلِيقِينَ ٣٨ عَلَى أَنْ مُنْهُمْ وَلَا اللَّهُمْ وَلَا الْمَعْلُونِ وَلَالَعُمْ مِنَا يَعْلَمُونَ هُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِيقِينَ هُمْ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِقِينَ هُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ عَلَى اللّهُ الْمَنَافِقُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلِقِينَ لَا عُلَا الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُونَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُونَ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### ٥ 🏗 🐪 سُورة أَنُوح 🐪 💸 ٥

مَكِيِّة وهي تسع وعشرون آية يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى تَوْمِهِ أَنْ أَنْدِرْ قَوْمَك مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ٣ قَالَ يَا تَوْم إِنِّى لَكُمْ نَذِيمٌ مُبِينٌ ٣ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٣ يَقْفِرُ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ وَلَطِيعُونِ ٣ يَقْفِرُ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُوجِّرْكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآء لَا يُوجِّمُ لُو كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً

وَتَهَازًا فَلَمْ يَرِدُهُمْ دُعَآءى إِلَّا فِرَارًا ٩ رَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثَيَانَهُمْ وَأَصَرُوا وَٱسْتَكْبَرُوا ٱسْتِكْبَارَا لأمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ٨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا السَّمَة عَلَيْكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ١٠ يُرْسِل السَّمَآء عَلَيْكُمْ مدْرَارًا ١١ وَيُمْدِدُكُمْ مِأْمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَحْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ١٣ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١٣ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١٠ أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ نِبِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّبْسَ سِرَاجًا ١٩ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٧ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ نِيهَا رِيُعْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١٩ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا نِجَاجًا ٢٠ قَالَ نُوخٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَآتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١١ وَمَكُرُوا مَكُرًا كُبَّارًا ٣٣ وَقَالُوا لَا تَدَرُّنَّ آلهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا ٣٣ ولَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ١٠ وَقَدْ أَصَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِيِبِيَ إِلَّا ضَلَالًا ٢٥ مِمَّا خَطِنَاتِهِمْ أَغْرِتُوا فَأَدْخِلُوا فَارًا ٢٦ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا ٢٠ وقَالَ نُوجٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَانِرِينَ دَيَّارًا الَّذَك إِن تَذَرُّهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا تَاجِرًا كَفَّارًا ٢٩ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ مَيْتِي مُؤْمِنًا وَللْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَرْدِ ٱلطَّالمِينَ إِلَّا تَبَارًا



ا قُلْ أُرحَى إِنَّ أَتُهُ ٱلسَّمَهَ نَقَرُّ مِنَ ٱلِّينِ فَقَالُوا إِنَّا سَيِغْمَا قُرْآنًا تَحْمًا

٣ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ نَاآمَنَّا بِعِ وِلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ٣ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَتَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا م وَأَتَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ه وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ ٱلْإِنْسُ وَٱلْحِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالً مِنَ ٱلْإِنْسِ يَعُونُونَ بِرِجَالٍ مِنَ ٱلْجِنِّ فَزَانُوهُمْ رَهَقًا ٧ وَأَنَّهُمْ طَنُّوا كَمَا طَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٨ وَأَنَّا لَبَسْنَا ٱلسَّبَآء فَوَجَدْنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُهُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّبْعِ نَمَنْ يَسْتَبِع ٱلآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ١٠ رَأَنًا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١١ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِخُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَوَآتِقَ قِكَدًا ٣ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَوَبًّا ٣٣ وَأَنَّا لبًا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى آمَنَّا بِعِ نَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَعْسًا وَلَا رَعَقًا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَاثِكَ تَعَرَّوْا رَشَدًا ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٦ وأَن لَو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَآء غَدَقًا ١١ لِنَفْتِنَهُمْ فِيعِ وَمُنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكُم رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا مَعَدًا ا وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٩ وَأَنَّهُ لَمًّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ٢٠ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أَشْرِكَ بِهِ أَحَدًا ١٦ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا رَلَا رَشَدًا ٢٣ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ٣٣ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَعَدًّا ١٣ إِلَّا بَلاَغًا مِنَ ٱللَّهِ ورسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٥ حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ٢٦ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَتَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَبْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا عَالِمُ ٱلْقَيْبِ نَلَا يُظْهِمُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ٢٠ إِلَّا مَن ٱرْتَضَى مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ١٨ لِيَعْلَمَ أَنْ تَكْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ وَرَقِهُ وَأَحَالًا بِمَا لَكَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْء عَدَدًا

# المراجع المرا

#### مـصّـتّـــة وهـى عشــرون آيـــة بشم ٱللَّــةِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُرَّمِّلُ ٢ أَمُ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِبِلًا ٣ نِصْفَهُ أَرِ ٱنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا م أَوْ زِدْ عَلَبْهِ رِرَتَل ٱلْقُوْآنَ تَرْتِبلًا ، إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١ إِنَّ نَاشَتُهُ ٱللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُلًّا وَأَقْوَمُ عَملًا ٧ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَجُّعًا طَوِيلًا ه وَّانْكر ٱسْمَ رَبِّك وَتَمَتَّلْ إلَمْهِ تَبْعبلًا ٩ رَبُّ ٱلْمَشْرِى وَٱلْمَعْرِبِ لَا إِلَةَ إِلَّا هُوَ مَا تَّخِدُهُ وكِيلًا ١٠ وَآصْبِمْ عَلَى مَا يَقُولُون وٱهْجُرْهُمْ عَجْرًا جَبِيلًا اا وذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلتَّعْمَة ومَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١١ إِنَّ لَكَيْمًا أَنْكَالًا وَجَبِمًا ١٣ وَطَعَامًا ذَا غُصَّة وَعَدَابًا أَلمَا ١٠ يَوْمَ نَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وكَانَتِ ٱلْحَبَالُ كَنِيبًا مَهِيلًا وَا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيُّكُمْ رَسُولًا شَاهِدَا عَلَيْكُمْ كَهَا أَرْسَلْنَا إِلَى بِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٦ نَعَصَى مرْعوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أَخْدًا وبِيلًا ١٠ نَكَنْفَ تَتَقُونَ إِنْ كَفَرُّتُمْ يَوْمًا جَعْقَلُ ٱلْولْدَانِ شِعبًا ١٨ ٱلسَّمَآء مُنْفَطِرٌ بِعِ كَانَ وعْدُهُ مَفْعُولًا ١١ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ نَمَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَتِّهِ سَبِيلًا ٢٠ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَنْنَى مِنْ ثُلْتَى ٱللَّبْلِ وبضَّعَهُ وَثُلْتَهُ وَطَآئِمَةٌ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ نُخْصُوهُ مَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاتْرَأُوا

مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيبُوا ٱلصَّلَوةَ وَآقُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



## سورة المدثم



## مَكِيّة وهي خمس وخمسون آية يشم اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ا يَا أَيُّهَا ٱلْمُدْتِرُ الْ عُمْ قَأَلْدِرْ اللهِ وَرَبَّكَ قَكْتِرْ اللهِ وَيَالَكَ فَطَهِرْ ، وَآلرُجْزَ فَاصْبِرْ ، فَإِذَا نُقِمَ فِي ٱلنَّافِرِ وَمَعْدِدُ اللهِ وَمَثِدِدِ يَوْمُ عَسِيرْ ، ا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْمُ يَسِيمِ اا ذَرْبِي وَمَنْ كَمَّفُودًا اللهِ وَيَنِينَ شُهُودًا الا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَهْدُودًا اللهِ وَيَنِينَ شُهُودًا اللهُ وَمَهْدَتُ اللهُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْمُ يَسِيمِ اا ذَرْبِي وَمَنْ كَلَفْتُ وَجِيدًا الا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَهْدُودًا الله وَيَنِينَ شُهُودًا اللهُ مُعْدَلًا الله وَهُودًا الله وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ذِكْرَى لِلْبَشِي ٥٣ كُلَّا وَٱلْقَمِ ٣٩ وَٱللَّيْلِ إِذَا ٱَدْمَرَ ٣٧ وَٱلصَّبِ إِذَا ٱَسْفَرَ اللَّهُ اللَّ

### سورة القيامة

مكية وهى اربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

ا لَا أَقْسِمْ بِيَرْمِ ٱلْقِيمَامَةِ ٣ وَلَا أَقْسِمْ بِاللَّفْسِ ٱللَّرَامَةِ ٣ أَيَّخْسَبُ ٱلْإِنْسَانُ أَن لَن يَرْمِ اللَّمْ اللَّرَامَةِ ٥ أَيْعَسَبُ ٱلْإِنْسَانُ لِيَخْبَعَ عِظَامَهُ ٩ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَرْمُ ٱلْقِيمَاةِ ٧ عَلِمَا بَرِيَ ٱلْبَصَرُ الْإِنْسَانُ لِيَخْبَرَ أَامَامَهُ ٩ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَرْمُ ٱلْقِيمَاةِ ٧ عَلِمَا الرَّيْسَانُ يَوْمَثِذِ أَيْنِ الْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَيْنِ الْمُسْتَعَمَّ ١١ يَغُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَيْنِ الْمُسْتَعَمَّ ١١ يَغُولُ ٱلْإِنْسَانُ يَوْمَثِذِ أَيْنِ إِنَّالَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْل

11:

قَرَأْتَاهُ نَا لَيْمُ قُرْآنَهُ ١٩ فُمْ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ كَلَّا بَلُ نُحِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ ١٨ وَرُجُوهُ وَالْمَثِينَ الْعَاجِلَةَ ١٨ وَلَا رَبِّهَا نَاظِرَةً ١٨ وَرُجُوهُ يَوْمَثِينَ نَاسِرَةً ١٣ عَلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ١٩ وَرُجُوهُ وَمَثِينَ بَاسِرَةً ١٩ وَلَا بَلَقَتِ ٱلسَّانُ بِالسَّانِ ١٩ وَالْتَقَّتِ ٱلسَّانُ بِالسَّانِ ١٩ وَالْتَقَّتِ ٱلسَّانُ بِالسَّانِ ١٩ وَالْتَقَّتِ ٱلسَّانُ بِالسَّانِ ١٩ وَلَيْنَ كَانَ مَنْ رَاتٍ ١٨ وَطَنَّ أَنْهُ ٱلْفِرَاقُ ١٩ وَٱلْتَقَّتِ ٱلسَّانُ بِالسَّانِ ١٩ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّ ١٩ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّ ١٩ وَيُولِ ١٩ وَأَلْتَقَتِ ٱلسَّانُ بِالسَّانِ ١٩ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَلَا مَنْ ١٩ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّ ١٩ وَلَمْ لَكُ تَأْوَلُ ١٩ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلِّ ١٩ وَلَى لَكَ تَأْوَلُ ١٩ وَلَا لَكَ تَأُولُ ١٩ وَلَى لَكَ تَأُولُ ١٩ وَلَا لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ مَنِي يُعْلَى مَلْ عَلَيْهُ عَلَى مِنْ مَنِي يُعْلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ مَنْ فَي يُعْلَى مَا الرَّوْجَيْنِ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا لَيْ يُعْمَلُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَى مَلْ مُنْ يُعْمِلُ مِنْ مَنْ فِي يَعْلَى مِنْ مَلِي الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ مَلِي لِكَالِي عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللْمُعَلِى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللْمُؤْمِنُ عَلَى اللْمُعْلَى عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِنُ عَلَى الْمُؤْمِلِ اللْمُعْلَى عَلَى مِنْ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

## سورة الانسان , بررة الاسر

مكيّة رهى احدى رثلثون آية بِشِمِ ٱللَّهِ اَلرُّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا قَلْ أَلَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهُمِ لَمُ يَكُنْ شَيْنًا مَذْكُورًا ٢ إِنّا طَلْقَا الْإِنسَانِ مِن نُطْفَة أَمْشَاعٍ تَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ٣ إِنّا هَتَقَلْنَاهُ السِّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا نَفْورًا ٩ إِنّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلَالًا رَسَعِيرًا ٥ إِنْ الْلَاجُرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كُلُس كَانَ مِرَاجُهَا كَافُورًا ٩ عَنْ كُنِ مِرَاجُهَا كَافُورًا ٩ عَنْ كُنْ مِرَاجُهَا كَافُورًا ٩ عَنْ كُنْ مِرَاجُها كَافُورًا ٩ عَنْ كُنْ مِرْجُهِ مَنْ عَلَيْكُمْ وَيَعَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَيَعَلَىٰ وَيَعْلَىٰ وَمَعْمِرُونَ الطَّعَامَ عَلَى كُنِيهِ مِسْكِينًا وَيَعْلَىٰ وَلِيكُمْ جَزَآء وَلا شُكُمْ وَلَا ١٠ إِنّا نُطُعِمُمُ اللّهِ لا نُرِيكُ مِنْكُمْ جَزَآء وَلا شُكُورًا ١٠ إِنّا لا يُعْمِيكُمْ اللّهِ عَلَىٰ وَلا اللّهُ هَمْ وَلِكُمْ وَرَاءً ١٠ إِنّا اللّهُ عَبْولًا ١٠ الْمُعْمُولُ ١١ وَنَعْلَامُ اللّهُ هُمْ وَلِكُمْ وَرَاءً وَلا اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ لا اللّهُ عَلَىٰ وَلا اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ عَلَىٰ وَلَالُهُ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نَضْرَةً وَسُرُورًا ١٦ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَلَّةً وَحَرِيرًا ١٣ مُتَّكِثِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآتِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَنْسًا وَلَا رَمْهَرِيرًا ١٠ وَدَافِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ تُطُونُهَا تَذُلِيلًا ١٥ رَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ نِضَّةٍ رَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيمَ 19 قَوَارِيمَ مِنْ نِصَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٠ وَيُسْقَوْنَ نِيهَا كَأْسًا كَانَ مِوَاجْهَا رَجْبِيلًا ١٨ عَيْنًا نِيهَا نُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ١٩ رَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَّ تُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوُلُوًّا مَنْفُورًا ٢٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ri عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسِ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَخُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَتُّهُمْ شَرَّابًا طَهُورًا ٣٣ إِنَّ هَذَا كَانِ لَكُمْ جَزَآء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ٣٣ إِنَّا فَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكِ ٱلْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ٢٣ فَأَصْبِرْ لِخِكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ٢٥ وَٱذْكُم آسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ٢٦ وَمِنَ ٱللَّيْلِ نَا عُجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١٧ إِنَّ عَزُّلآ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا تَقِيلًا ١٨ نَعْنُ خَلَقْنَاهُمْ وشَكَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِثْتَنا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٩ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ مَنْ شَآء ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّعِ سَبِيلًا ٣٠ وَمَا تَشَآوُنَ إِلَّا أَنْ يَشَآءُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيبًا حَكِيبًا ٣١ يُدُخِلُ مَنْ يَشَآء فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّالِبِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

#### سورة المرسلات

وَٱلْمُرْسَلَاتِ غُرْفًا ٣ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ٣ وَٱلنَّاشِرَاتِ تَشْرًا ٣ فَٱلْفَارِقَاتِ مَوْرًا ٩ عُدُرًا ١ وَلَمْرًا ٧ وَإِنَّا ثُومَا وَمَوْرَا لَوَاقِعُ ٨ مَإِذَا

ٱلتُّجُومُ طُبِسَتْ 1 وَإِذَا ٱلسَّمَآ؛ فُرِجَتْ ١٠ وإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١١ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِتَتْ ١١ لِأَيْ يَوْمِ أُجِلَتْ ١٣ لِيَوْمِ ٱلْقَصْلِ ١٠ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ ٱلْقَصْٰلِ ٥١ رَيْلُ بِوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٦ أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَرِّلِينَ ١١ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ١٨ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١٩ وَيْلٌ يَوْمَتِدٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ٢٠ أَلَمْ نْعُلْقُكُمْ مِنْ مَنْ مَهِبِي ٣١ فَجَعَلْنَاهُ فِ قَرَارٍ مَكِينِ ٣٦ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ٣٣ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ ٢٠ رِيْلُ يَوْمَثِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٠ أَلَمْ خَعْلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٦ أَحْيَا ءُ وَأَمْوَاتًا ٢٠ وجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مآء فُوَاتًا ١٨ وَيْلُ يَوْمَنِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ إِنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِعِ تُكَذِّبُونَ ٣٠ إِنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِى ثَلَثِ شُعَبِ ٣١ لَا ظَلِيلٍ ولَا بُقْبِي مِنَ ٱللَّهَبِ ٣٣ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْمِ ٣٣ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ٣٠ رَيْلٌ يَوْمَنْد لِلْمُكَدِّبِينَ ٣٠ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ ٣٦ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُون ٣٠ وبْلَّ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٣٨ هَذَا يَوْمُ ٱلْفُصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأُولِينِ ٣٩ مَإِنْ كَان لَكُمْ كَبُدُ فَكِيدُونِ ١٠٠ وِيْلٌ يَوْمَثِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينِ ١١ إِنَّ ٱلْمُقْتِينِ فِي ظِلالِ رغُبُونِ ٣٦ وَقَوَاكِةَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٣٦ كُلُوا وَٱشْرَبُوا عَنِمًّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون م إِنَّا كَذَٰلِكَ خَيْرِى ٱلْمُعْسِنِينَ م وَيْلُ يَوْمَثِنِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٢٩ كُلُوا رَتَبَتَّعُوا تَلِيلًا إِنَّكُمْ مُعْرِمُونَ ٣٠ رَيْلُ يَوْمَثِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ٨٠ رَإِذَا تِملَ لَهُمُ ٱرْكُعُوا لَا يَرْكُعُونَ ٤٩ وَيْلٌ يَوْمَثِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥٠ فَبِأَتِّي حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

سورة النبا

مڪيّة وهي احدي واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

جزه ۳۰

ا عَمَّ يَتَسَآءُلُونَ ٢ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظيمِ ٣ ٱلَّذِى ثُمُّ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ م كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ، ثُمَّ كَلَّا سَبَعْلَمُونَ ؛ أَلَمْ خَعْدَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ، وَٱلْجِبَالَ أَوْقَادًا ٨ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ٩ وجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ١٠ وجَعَلْنَا ٱللَّبْلَ لِبَاسًا ॥ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ॥ رِبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ٣ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَقَاجًا ١٠ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآء تَجَّاجًا ١٠ لَخُرجَ بِع حَبًّا رِنَبَاتًا ١٦ وَجَنَّاتِ أَلْفَافًا ١٧ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيفَاتًا ١٨ يَوْمَ يُنْغَخُ فِ الصُّور مَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ١١ وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَانًا ٢٠ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَال فَكَانَتْ سَرَانًا ١٦ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادا ٢٣ لِلطَّاعِبنَ مَآبًا ٢٣ لَابِثِينَ بِمِهَا أَحْقَابًا ٢٠ لَا يَكُونُونَ بِيهَا بَرُدًا وِلَا شَرَابًا ٢٠ إِلَّا حَبِيمًا وَغَسَّاقًا ٢٩ جَزَآء وِقَاقًا ٢٧ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ٢٨ وكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ٢٩ وَكُلَّ شَيْءٌ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ٣٠ فَذُوتُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَدَابًا ٣١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ٣٣ حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ٣٣ رَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا ٣٣ وَكُأْسًا دِهَاقًا ٣٥ لَا يَسْمَغُونَ فِيهَا لَغُوًّا وَلَا كِدًّابًّا ٣٦ جَزَّآء مِنْ رَبِّكَ عَطَآء حِسَابًا ٣٧ رَتْ ٱلسَّمَوَات وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَن لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٣٨ يَوْمَ يَغُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلآثِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذَنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٠ ذَلِكَ ٱلْبَرْمُ ٱلْخَقُّ نَمَنْ شَآء ٱلَّغَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآنًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قِرِيبًا ١٦ يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْ؛ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ ثُرَابًا

## سورة النازعات

#### مَضَيَّة وهي ست واربعون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِبِمِ

ا وٱلنَّارِعَاتِ غَرْقًا ٢ وٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ٣ وٱلسَّابِحَاتِ سَبْحًا ۴ فَٱلسَّابِقَاتِ سَبْقًا ه فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا لا يَوْمَ نَوْجُفُ ٱلرَّاحِقَةُ لا تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِقَةُ م قُلُوبٌ يَوْمَثِذِ وَاجفَةٌ ١ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ١٠ يَقُولُونَ أَنْنًا لَمَرْدُودُونَ في ٱلْحَافِرَةِ ١١ أَثِدًا كُنَّا عِظَامًا نَعَرَةً ١١ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ١٣ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ١٣ فَإِذَا ثُمُّ بِٱلسَّاهِرَةِ ١٥ عَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ١٩ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوّى ١١ إِنْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَى ١٨ نَقُلْ هَلُ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّى ١٩ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَتَكَ فَتَخْشَى ٢٠ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَى ١١ فَكَذَّبَ وَعَصَى ١٢ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ٢٣ فَحَشَرَ فَنَادَى ٢٠ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى ١٥ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَة وٱلْأُولَى ٢٦ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَغْشَى ٢٠ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ "السَّمَآ؛ نَنَاهَا ٢٨ رَفَعَ سَبْكُهَا فَسَوَّاهَا ٣٠ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ مُحَاهَا ٣٠ وَٱلْأَرْضَ نَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ٣١ أَخْرَجَ مِنْهَا مَنَاءهَا وَمَرْعَاهَا ٣٣ وَٱلْجِبَال أَرْسَاهَا ٣٣ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٠ فَإِذَا جَآءِتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى ٣٠ يَوْمَ يَتَذَكِّمُ ٱلْإِنْسَانُ مَا سَعَى ٣٣ رَبْرَرَتِ ٱلْجِيمُ لِمَنْ يَرَى ٣٧ فَأَمَّا مَنْ طَعَى ٣٨ وَآثَمَ ٱلْخُيَوةَ ٱلدُّنْيَا ٣٩ فَإِنَّ ٱلْجَيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَى ١٠ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَن ٱلْهَوَى ١٩ فَإِنَّ ٱلْجُنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْرَى ٣٣ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ٣٣ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا جَمْ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا وَمَ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَغْشَاهَا ٣٩ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ نُحَاهَا

energy on the continuent

#### سورة عبس



#### مڪُيّة وهي اثنتان واربعون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا عَبَسَ رَقَولُ اللهِ الْنِ جَاءَهُ الْأَعْنَى اللهِ وَمَا يُدْرِيلُ لَعَلَهُ يَرْكَى اللهُ الْمُ الْمَ يَدَكُمُ وَمَا الْمَخْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

19.

#### مكَّيَّة وهي تسع وعشرون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

### سورة الانفطار

مكّيّة وهى تسع عشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

إذا ٱلسَّبَآء ٱلْفَطَرَت ، وإذا ٱلكُواكِبُ ٱلْتَثَرَت ، وإذا ٱلْبِعَارُ لَجِّرَت ، وإذا ٱللِّعَارُ لَجِّرَت ، وإذا ٱللهُبرُ لِمُثِرَت ، علِبَتْ نَفْسُ مَا تَذْمَتْ وَأَخْرَت ، ويا أَيُها ٱلإِنسَان .

مَا عُرِّكَ بِرَتِكَ ٱلْكَرِيمِ ٧ آلَّذِى خَلَقَكَ مَسَوَّاكَ نَعَدَلَكَ ٨ فِي أَيِّ صُورَةِ مَا شَاءً رَحَّبَكَ 4 كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلذِينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَايِظِينَ ١١ كِرَامًا كَاتِبِينَ ١١ يَعْلَمُونَ مَا تَقْعَلُونَ ١٣ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لِهِى نَعِيمٍ ١٠ وَإِنَّ ٱلْفُجُّارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٠ وَإِنَّ ٱلْفُجُّارَ لَعِي نَعِيمٍ ١٠ وَإِنَّ ٱلْفُجُّارَ لَعِي خَيمٍ ١٠ وَأَنَّ ٱلْفُجُّارَ لَعِي خَيمٍ ١٠ يَصْلَرْتَهَا يَوْمُ ٱلذِينِ ١١ وَمَا أَمُّ عَنْهَا يِفَاتِينِينَ ١١ وَمَا أَذْرَاكَ مَا يُوْمُ ٱلذِينِ ١١ يَوْمُ ٱلذِينِ ١١ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ مَا يَوْمُ ٱلذِينِ ١١ يَوْمُ آلذِينِ ١١ يَوْمُ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسٍ شَيْدً لِلَّهِ

#### سورة المطففيين

مَضَيْد وهي ست وثلثون آية بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا رَيْلُ لِلْمُطَقِمِينَ ٣ الَّذِينَ إِذَا آكُتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ رَأَهَا كَالُوهُمْ أَوْ رَرَبُوهُمْ يُغْسِرُونِ ٩ أَلَا يَطْنَ أُولَاتِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٥ لِيَوْم عَظِيمٍ ٤ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْغُجَّارِ لَفِي يَجِينٍ ٩ يَوْم يَغُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَالَمِينِ ٧ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْغُجَّارِ لَفِي يَجِينٍ ٨ وَمَا أَذَرَاكَ مَا يَجِينُ ١ كِتَابُ مَرْفُومُ ١٠ وَيْلُ يَوْمَنِدِ لِلْمُكَدِينِينِ ١١ الَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ كَلِينِينِ ١١ اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ كَلِينِينَ ١١ اللَّذِينِ ١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِعِ إِلَّا كُلَّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ١١ إِنَّا تُعْلَى عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَكَذِّبُ مَا كَلُوا عَلَى اللَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمُؤُولُ لَنَجُمُونِ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَيمِ ١٤ يُمْ يَكُولُونِ ١١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَيمِ ١٤ وَمَا كَلُوا عَلَى اللَّهُ اللَّهُمْ عَن رَبِهِمْ يَوْمُؤُولُ لَنَجُمُونِ ١١ نُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَيمِ عَلَى اللَّوْرَبُونِ ١٨ كُلَّ إِنَّ كِتَابُ الْأَبْرَارِ لَفِي يَلْكُولُونِ ١٨ يَشْهَدُهُ الْلُقَرَبُونَ ١٤ عَنْمُولُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ ١١ يَشْهَدُهُ الْلُقَرَبُونَ عَنْ الْمُولُولُ يَعْلُولُ مَن اللَّهُ اللَّهُمْ مَن رَحِيقٍ مَخْتُونِ يَنْظُورُونَ ١٢ يَشْهَدُهُ الْلُقَرَبُونَ لِكُ إِنْ اللَّهُ وَلُولُ فِي ذَلِكُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَيُولُ لِلْلُهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى ذَلِكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَولُكُ عَلَى الْمُولِقِينَ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

-ñ:

### سورة الأنشقاق

مكيّة وهى خمس وعشرون آية يِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا إذا السَّمَاء النَّشَقَّة ا وَأَدِنَتْ لِرَبِهَا وَخَقَّة ا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتُ ا وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَعَلَّتُ ا وَقَلَّتُ كَادِحْ لِمَينِهِ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَدْحًا فَلُلاقِيهِ ا فَأَمَّا مَنْ أُوبِي كِتَابَهُ بِيَينِهِ الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَدْحًا فَلُلاقِيهِ ا فَأَمَّا مَنْ أُوبِي كِتَابَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَسْرُورًا ا وَأَمَّا مَنْ أُوبِي كِتَابَهُ وَرَاءَ طَهْرِهِ اللَّهُ عَلَى فِي أَعْلِمِ مَسْرُورًا اللَّهُ عَلَى فِي أَعْلِمِ مَسْرُورًا اللَّهُ عَلَى فِي اللَّهِ مَسْرُورًا اللَّهُ ال

## سورة البروج

مَضَيِّة وهي اثنتان وعشرون آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

## سورة الطارق



مكّية وهي سُبع عُشرة آية بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَّالسَّمَاء وَالطَّارِيِّ ٣ وَمَا أَفْرَاكَ مَا ٱلطَّارِيُّ ٣ ٱلجُّمْمُ ٱلثَّاتِبُ ٣ إِنْ كُلُّ لَمُ المُّاتِبُ ٣ أَلِيْ اللَّهِ الْمُؤْمِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآه لَمُنْظَمِ ٱلْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٩ خُلِقَ مِنْ مَآه

قَافِقِ ٧ يَخْرُخُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآثِدِ ٨ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ ٩ يَوْمُ مَنْ اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ ٩ يَوْمُ تُنْبَى السَّرَآثِمُ ١٠ فَمَا لَهُ مِنْ تُوْمُ وَلَا نَاصِمِ ١١ وَالسَّمَآء ذَاتِ الرَّجْعِ ١٣ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ ١١ وَاللَّهُولِ ١٠ إِنَّهُمْ لَمُ اللَّهُمْ رُونُدُا ١١ وَالْكِيرِينِ أَمْهِلُهُمْ رُونُدُا عَمْدُ اللَّهُمْ رُونُدُا ١١ عَنْهِلِ الْكَايِرِينِ أَمْهِلُهُمْ رُونُدُا

## مِنْهُ إِنْهِ مَا سَورة الأعلى العلى

and the partie and the parties of the second of the

#### مكّبة وهى تسع عشرة آيه رِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

4 275

ا سَيْمِ ٱسْمَ رَتِكَ ٱلْأَعْلَى ١ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوْى ٣ وَٱلْذِى قَدْرَ نَهَدَى م وَٱلْذِى أَخْرَعَ ٱلْمَرْعَى ه تَجَعَلهُ غُمَّاءً أَخْوَى ١ سَفْقُرْفُكَ مَلَا تَسْسى ٧ إِلَّا مَا شَاءً ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجُهْمَ ومَا يَخْفَى ٨ ولْيَشِرُكُ لِلْبُسْرَى ٩ مَدَجُرٌ إِلَّا مَا شَاءً ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجُهْمَ ومَا يَخْفَى ٨ ولْيَشِرُكُ لِلْبُسْرَى ٩ مَدَجُرٌ إِلْ مَنْ شَعَبِ ٱلذِّكُرَى ١٠ سَيَكُّكُمُ مَنْ بَيْشَى ١١ وَيَتَجَمَّنُهَا ٱلْأَشْفى ١١ ٱلّذِي يصلى النَّارِ ٱلكَبْرَى ١٩ مَنْ مَنْ بِحْشَى الْوَيْرُونَ ٱلْخَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ مركَى ما وَكَا يَعْبَا ١٠ وَلَا يَشْرُونَ الْخَيْمِ اللهُ عَلَى ١٠ وَالْآخِرُةُ خَيْرُ وَاللّهَ اللهُ عَلَى ١١ وَالْمَوْرُونَ ٱلْخَيْمِ اللّهُ عَلَى ١١ وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَاللّهُ عَلَى ١١ وَلَا يَعْمُ اللّهُ عَلَى ١١ وَلَا يَعْمُونَ اللّهُ عَلَى ١١ وَلَا يَعْمُونَ الْعُنْمِ الْوَلِيمِ مَوْمُوسَى

## سورة الغاشية

مكيّة رهى ست رعشرون آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْقَاشِيَةِ ٣ رُجُوهٌ يَوْمَثِدٍ خَاشِقَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَاصِبَةً

م تَصْلَى تَارًا خَامِيَةً ، تُسْقَى مِنْ عَيْنِ آبِيَةٍ ١ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ٧ لَدُيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ٧ وُجُوءٌ يَوْمَثِدُ نَاعِبَةٌ ١ لِسَعْبِهَا وَرَامِيَةٌ ١٠ فِ جَلَّةٍ عَالِيَةٍ ١١ لَا تَسْتَعُ بِيهَا لَاغِيَةٌ ١١ بَيهَا عَيْنَ جَارِيَةٌ ١١ فِيهَا سَرُرْ مَوْفُوعَةٌ ١١ وَلَكَ اللّهُ ١١ وَرَرَابِيُ مَنْفُوقَةٌ ١١ وَلَكَ السّبَاء كَيْفَ وَلِقَتْ ١١ وَلَكَ السّبَاء كَيْفَ وَنِعَتْ ١١ وَلَكَ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

## 🗘 أ سورة النجم أ 🖒

مكية وهى شلشون آية بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

 $\mathcal{O}^{\alpha}$ 

النَّالَ حُبًّا جَبًّا ٣٣ كَلًّا إِذَا دُكِتِ الْأَرْضُ دَمًّا دَمًّا ٣٣ وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلُكُ مَمًّا صَفًّا صَفًّا صَفًّا ٣٣ وَجِيء يَوْمَتِدٍ بِجَهَلَمْ يَوْمَتِدٍ يَتَكَكَّمُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ اللَّكِّرَى ٥٠ يَفُولُ يَا لَيْتَنِى تَدْمُتُ لِجَيَرِتِي مَيْوَتِيْدٍ لَا يُعَذِّبُ عَمَاتِهُ أَلَكُ مِن وَلَا يُوفِقُ وَثَاقِهُ أَحَدٌ ٣٠ يَا أَيْتُهَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُطْتَبَلَقُ ٨٨ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِعٌ مَرْضِيَّة ٣١ فَادْدُلِي فِي عَبَادِي ٣٠ وَادْدُلِي حَنَّتي

# سورة البلد

مَــَـــِّـة وهـى عـشــرون آيـة بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

٠٠ ﴿ إِنَّ السَّمْسِ حُرْقُ السَّمْسِ حُرْقُ السَّمْسِ حَرْقُ السَّمْسِ حَرْقُ السَّمْسِ حَرْقُ السَّمْسِ

محّبة رهى ست عشرة اية بِسْمِ ٱللَّه ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ،

ا وَّالشَّاشِ وَفْحَاهَا ٢ وَٱلْقَمِّمِ إِذَا تَلاَهَا ۗ ٣ وَٱلنَّهَا رِإِذَا جَلَّاهَا ء وَٱللَّمْلِ

إِذَا يَغْشَاهَا هِ وَٱلسَّبَآءِ وَمَا نَنَاهَا لا وَٱلْأَرْفِى وَمَا طَحَّاهًا لا وَتَفْسِ وَمَا سَعُمَّاهًا له وَلَّهُ أَفْغَ مَنْ رَكَّاهًا لا وَتَدْ خَابَ مَنْ رَكَّاهًا اللهُ مَنْ رَكَّاهًا اللهُ وَتَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهًا اللهُ وَتَعْفَرُاهًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُولُ ٱللّهِ وَسُعْبَاهًا عا تَكَذَّبُولُا فَعَقَرُوهَا تَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ رَسُولُ ٱللّهِ نَاقَةَ ٱللّهِ وَسُعْبَاهًا عا تَكَذَّبُولُا فَعَقَرُوهًا تَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِنَافِهُمْ فَسَوَّاهًا ها وَلا يَقَافُ عُفْبَاهًا



مَكِّنَة وهي أحدى وعشرون آية بشمِ آللِّهِ آلرِّحْمَنِ آلرَّحِيمِ

ا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ٣ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ٣ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَمَ وَالْأَثْقَى ٩ وَصَدَّى بِالْخُسْنَى ٩ إِنَّ سَغْيَكُمْ لَشَتَى ٥ وَأَثْنَى ٩ وَصَدْقَى بِالْخُسْنَى ١٠ وَسَدْقَى بِالْخُسْنَى ١٠ وَسَنْيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَى ٨ وَأَمَا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ٩ وَكَذَّبُ بِالْخُسْنَى ١٠ فَسَلْيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَى ١١ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّى ١١ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ١٠ وَإِنَّ لَنَا لَلْاَحِرَة وَالْأَولَ ١٠ وَأَلْولُ عَنْ مَالُهُ إِذَا تَرَدّى ١١ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ١١ وَإِنَّ لَنَا لللَّحِرَة وَالْأَولَ ١٠ وَالْمَاكُمُ فَالُهُ إِلَا لَنْظَى ١٥ لا يَصْلاعًا إِلَّا اللَّهِ مَا لا يَصَلاعًا إِلَّا اللَّهِ مَا لا يَصَلاعًا إِلَّا اللَّهِ عَلَيْكُ ١١ وَمَا لِلْحَرِة وَتُولًى ١١ وَسَلِيعًا لَا يُقْتَى ١١ اللَّذِي يُرْتِي مَالُهُ يَتْرَكُى ١١ وَمَا لِأَحْدِ عِنْدُهُ مِنْ نِعْبَةٍ لِخُتْرَى ١٠ إِلَّا ٱلْإِنْفَاء وَجْو رَبِّهِ يَتَحْدُى ١١ وَمَا لِأَحْدِ عِنْدُهُ مِنْ نِعْبَةٍ لِخُتْرَى ١٠ إِلَّا ٱلْإِنْفَاء وَجْو رَبِّهِ اللَّهُ عَلَى ١١ وَمَا لِلْحَدِ عِنْدُهُ مِنْ نِعْبَةٍ لَخْتَرَى ١٠ إِلَّا ٱلْإِنْفَاء وَجْو رَبِّهِ اللَّهُ عَلَى ١١ وَمَا لِلْحَدِ عِنْدُهُ مِنْ نِعْبَةٍ لَخْتَرَى ١٠ إِلَّا ٱللَّهُ عَلَى ١١ وَمَا لِلْحَدِي عَنْدُهُ مِنْ نِعْبَةٍ لَعْبَرُى ٢٠ إِلَّا ٱلْإِنْفَاء وَمُولَى اللَّهُ عَلَى ١١ وَمَا لِلْحَدِي عَنْدُهُ مِنْ نِعْبَةٍ لَعْبَرَى ١٠ إِلَّا ٱلْمِعْلَى ١١ ولَسُوتَى يَرْقَى ٤٠ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى ١١ ولَكُونَا اللَّهُ عَلَى ١١ ولَكُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى ١١ ولَكُونَا عَلَيْهِ الْمَلْعَالَة الْمُعْلَى ١١ ولَكُونَا اللَّهُ عَلَى ١١ ولَكُونَا اللَّهُ عَلَى ١١ ولَكُونَا اللّهُ عَلَى ١١ ولَكُونَا اللّهُ الْعَلَى ١١ ولَكُونَا اللّهُ الْعَلَى ١١ ولَكُونَا اللّهُ الْعِلْمَةِ الللّهُ اللّهُ الْعَلَى ١١ ولَكُونَا اللّهُ الْعَلَى ١١ ولَكُونَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالِيْمَاء الْحَلْمِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلِيقِيْمَ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَيْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ الْ



مكّية رهى احدى عشرة آية بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلكَّحَى ٣ وَٱللَّيْلِ إِذَا تَجَى ٣ مَا وَتَعَكِ رَبُّكِ وَمَا قَلَى ٣ واللَّهِرَاءُ

حَيْمُ لَكَ مِنَ ٱلْأُرِلَى ، وَلَسَوْفَ يُفْطِيكَ رَثَكَ فَتَرْضَى ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيبًا تَآوَى ، وَوَجَدَكَ صَالًا نَهَدَى ، وَوَجَدَكَ عَآثِلًا فَأَغْنَى ، فَأَمَّا ٱلْبَتِيمَ فَلا تَقْهَرُ ، وَأَمَّا ٱلسَّائِلَ فَلا تَنْهَرُ ، وَأَمَّا بِبِغْمَةٍ رَبِّكَ لَحَدِثْ

## ن سورة الم نشرج ﴿ ۞ مُحَيِّة وهي ثبان آيات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِبِمِ

ا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ٣ وَرَصَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ٣ أَلَافِى أَنْقَصَ طَهْرَكَ
 ٩ وَرَنَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥ فَإِنْ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا ١ إِنْ مَعَ ٱلْعُسْمِ يُسْرًا
 ٧ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبْ ٨ وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَبْ

### سورة التين

٠.,

مَحَيِّة وهي شمان آيات بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَالنِّينِ وَّالزَّيْتُونِ ٣ وَطُورِ سِينِينَ ٣ وَهَذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ٩ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانِ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ٥ ثُمّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ٩ إِلّا ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِيَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَنْنُونٍ ٧ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلذِينِ مَنْنُونٍ ١ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلذِينِ مَا أَنْسَ ٱللّهُ بِأَحْرَمِ ٱلْحَاكِينَ

## سورة العلق

# مَثَنَة وهي تسعُ عشرة أَلية بِسُم اللَّهِ الرَّحِيمِ

ا إِفْرَأُ بِالسَّمِ رَبّك الَّذِي عَلَقَ ا حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ ا اِفْرَأُ وَرَبّكَ الْوَصُونَ مَ اللهِ يَعْلَمُ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ الْأَكُونَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ر ين سورة القدر بير ع

مَــَـَــَة وهي خمس آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

النّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ٢ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ٣ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ كَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ كَيْنَ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

C.

### سورة البينة



سين في مين وسيرون وه م مكتبية وهي شمان آيات مكتبية وهي شمان آيات بشير آللهِ آلرَّحْيَنِ آلرَّحِيمِ

#### ಆ 🎎

## سورة الزلزلة



مكينة وقيل مدنية وهى ثمان آبات بشير آللِّم آللِّم آللِّم تاللَّم الرَّحِيمِ

ا إِذَا زِلْرِلَتِ ٱلْأَرْضُ رِلْرَالَهَا ٢ وَأَحْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَتْقَالَهَا ٣ وَقَالَ ٱلإِلْسَانُ
 مَا لَهَا مُ يَوْمَثِيدٍ كُعَدِّتُ أَخْبَارَهَا ٥ بِأَنَّ رَبَّكَ أَرْحَى لَهَا ١ يَوْمَثِيدِ يَضْكُرُ
 ٱلنَّاسُ أَشْقَاقًا لِيُرُوا أَغْبَالَهُمْ ١ فَبَنْ يَغْبَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ حَثْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَغْبَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَثْرًا يَرَهُ ٨ وَمَنْ يَغْبَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَثْرًا يَرَهُ

## سورة العاديات الم

- 16

مكّية وتيل مدنيّة وهي احدى عشرة آية يِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا وَٱلْقادِيَاتِ صَبْحًا ٢ فَٱلْمُورِيَاتِ تَذْحًا ٣ فَٱلْمُهِيرَاتِ صُبْحًا ٩ فَأَكْرُنَ يع نقعا ٥ موسطن بع جَنْعًا ٢ إِنْ ٱلْإِنْسَان لِرَبِّهِ لَكُلُودٌ ١ وإِنَّهُ على ذَلِك لشَهِيدٌ ٨ وإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لشَدِيدٌ ١ أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْيِرَ مَا فِي ٱلفُبُورِ ١٠ وَحُضِلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ١١ إِنْ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَثِدٍ لَخَبِيمٌ

### سورة القارعة 😓 🚣

مصّيّة وهي ثمان آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلْقَارِعَةُ مَا آلْفَارِعَةُ ٢ ومَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ٣ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ
 كَالْفَرَاشِ ٱلْمَنْمُونِ ٩ وتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ٥ فَأَمَا مَنْ قَعْلَتْ
 مَوَارِينَهُ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢ وَأَمَّا مَنْ خَمَّتْ مَوَارِينَهُ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ٧ وَمَا
 أَذْرَاكُ مَا هِيمٌ ٨ نَارٌ حَامِيةٌ

و التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر التكاثر التتكاثر التتكاثر التتكاثر التتت التت التتت التتت التتت التتت التتت التتت التتت التتت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

اللهاكم الثّكافرُ ، حتى زرْفم المقايرَ ، كلا سَوْف تعللون ، فم كلا سَوْف تعللون ، فم كلا سَوْف تعللون ، كم سُوف تعللون ، كم المَّرون الجَيم ، فم المُسْأَلُ يَوْمَوْد عن القييم ، فم المُسْأَلُ يَوْمَوْد عن القييم



## سورة العصا



; -

مكّية وهى ثلث آيات بشمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبمِ

ا وَٱلْقَصْرِ ٣ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْمٍ ٣ إِلَّا ٱلْدِينَ آمَنُوا وَعَبِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْخَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّرِ

### سورة الهمزة 🕴

پ سوره الهمره

مكَبّغ وهى نسع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِ

ا رَيْلٌ لِكُلِّ فَمَوْةٍ لْمَوْةٍ ١ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالًا رَعَدْدَهُ ٣ يَحْسَبُ أَنَّ مَاللهُ أَخْلَدَهُ ٩ يَحْسَبُ أَنَّ مَاللهُ أَخْلَدَهُ ٩ كَارُ ٱللَّهِ أَخْلَدَهُ ٩ كَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوتَدَةُ ٧ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْأَنْدِكَةِ ٨ إِلَيْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْمَدَةُ ٩ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةً ٧ ٱلْمُؤْدَةً ١ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةً ٧ ٱلْمُؤْدَةً ١ أَمْدُدَةً ١ أَمْدُدُونَا إِلَيْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْمَدَةً ١ أَمْدُدُونَا إِلَيْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْمِدَةً ١ أَنْ أَمْدُدُونَا إِلَيْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْمِدَةً ١ أَمْدُدُونَا إِلَّهُمْ عَلَيْهُمْ مُؤْمِدَةً ١ أَمْدُدُونَا إِلَيْهَا عَلَيْهُمْ مُؤْمِدَةً ١ أَمْدُونَا إِلَيْهِمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ مُؤْمِدَةً ١٠ أَمْدُونَا إِلَيْهَا عَلَيْهُمْ مُؤْمِدَةً ١ أَنْ أَمْدُونَا أَمْدُونَا إِلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدُهُ ١ أَمْدُونَا إِلَيْهَا عَلَيْهُمْ مُؤْمِدَةً ١ أَنْهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عُلِيمُ عَلَيْهُمْ عُلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَالِهُ عَلَيْهُمْ عُلِيمُ عَلَيْهُمْ عُلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْعُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عُلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَالْمُعُمْ عُلِيمُ عَلَيْهُمْ عُلِيمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَا عُلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَ

## سورة الفيل

مصّية وهي خبس آيات بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا أَلَمْ تَرَ كُيْفَ نَعَلَ رَبُكَ بِأَفْحَابِ الْفِيلِ ٢ أَلَمْ يَتِعْلُ كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلِ
 ٣ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ م تَرْمِيهِمْ إِحِبَارَةٌ مِنْ عِجِيلٍ ٥ فَجَعَلَهُمْ
 كَعَصْفِ مَأْكُولِ

#### 

مصید وسی ارسع آیات بشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الإیلافِ فُرَیْشِ ۲ إیلافِهمْ رِحْلَةَ الشِّنَآءَ وَالصَّیْفِ ۳ مَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذا الْبَیْتِ الَّذِی اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۴ وَآمَنَهُمْ مِنْ حَرْفٍ

### سورة الماعون

مصّية رهيل مدية وهي سبع آيات يشم آللِّهِ آلرُّحْمَنِ آلرُّحِيمِ ١ ١ أَرَأَيْتَ آلَّذِي يُكَذِّبُ بِآلدِينِ ٣ مَلَاك آلَذِي يَدُعُ آليَتِيمَ ٣ وَلا يَخْصُ عَلَى طَعَامِ آلْمِسْكِينِ ٣ فَرَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ٥ آلَّذِينَ ثُمْ عَنْ صَلَوتِهمْ سَاهُونَ ٢ آلَّذِينَ ثُمْ يُرَآزُنَ ٧ وَيَمْنَعُونَ آلْمَاعُونَ

## سورة الكوثر 🍦 🔾

مــُـــَــــة وهـى ثــلــث آيــات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ، إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ ٱلْكَوْثَمَ ٢ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْعَمْ ٣ إِنَّ شَائِتُكَ هُوَ ٱلأَنْتُمْ

## سورة الكافرين المستريد

المُلَكِّنَا أُرْضِي سَتْ أَلِبَاتُ لُ

مسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

ا قُلْ نَا أَنْهَا ٱلْكَادِرُونَ ٣ لَا أَعْدُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٣ وَلَا أَتْتُمْ عَالِدُونَ مَا أَعْدُدُ ، وَلا أَتْتُمْ عَالِدُونَ مَا أَعْدُدُ ، لَكُمْ أَعْدُدُ ، لَكُمْ دِيْ وَلا أَنْتُمْ عَالِدُونَ مَا أَعْدُدُ ، لَكُمْ دِيْنَ دِينِ

## سورة النصم

مڪَنة وقعل مدنبّة وهي نلث آباد بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيم

ا إِذَا حَآء نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْخُ ٣ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ بَدْخُلُونَ في دسِ ٱللَّهِ أَفْوَاحًا
 ٣ فَسَبْمٍ يَعْدِد رَبِّك وَٱسْتَفْعِرْهُ إِنَّهُ كَانَ نَوَانًا

### سورة تبت

مَحَبِّة وهي خمس آيات بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِبِمِ

ا تَبْتُ يَكَا أَبِي لَهَبٍ رَبَّ ٢ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ٣ سَبَصْلَى
 تَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٣ وَٱمْرَأْتُهُ حَبَّالَةَ ٱلْخَطَبِ ٥ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدٍ

## عَيْثُهُ الْمُخَلَّصُ " عَيْنِهِ

مصّيّة وقبل مدنيّة وهي اربع آيات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمِم

ا قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٣ أَللَّهُ ٱلصَّهَدُ ٣ لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ ٩ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 كُفوًا أَحَدُ

## و الفلق بيد م

مكتة وقبل مدنية وهي خمس آيات بشم ٱللَّهِ ٱلرَّحْبَنِ ٱلرَّحِيمِ

ا فَلْ أَعُودُ رَبِّ ٱلْقَلَق ٣ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ ٣ وَمِنْ شَرِ غَاسِقِ إِذَا وَقِبَ ٣ وَمِنْ شَرِ عَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
 وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرِ النَّقْاقَاتِ فَ ٱلْفَقْدِ ٥ وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

# ع النَّاس اللَّهُ اللّ

مكّنة وقعل مدننة وهي ست آيات بشم آللَّهِ ٱلرَّحِبِم

ا قُلْ أَغُودُ مَرَتَ ٱلنَّاسِ ٢ مَلكِ ٱلنَّاسِ ٣ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ٤ مِنْ شَرِّ ٱلْوَسُّوَاسِ. ٱلْخَنَّاسِ ٥ ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُفُورِ ٱلنَّاسِ ٩ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

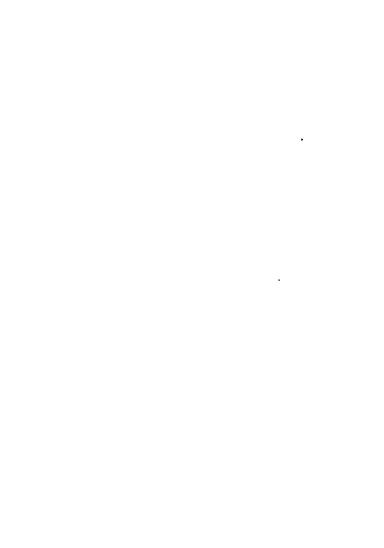

## فهرسة الاجزآء

| ححيفة                           | ححيفة                                              |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|
| الجزء السادس عشر ١٠٠٠٠٠ ١٥٥     | الجزء الثاني                                       |  |  |  |
| الجزء السابع عشم ١٩٩٠ ١٩٩٠      | الجزء النالث ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰                           |  |  |  |
| الجزء الثامن عشر ١٧٧ ١٧٧        | الجزء الرابع ٢٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠                         |  |  |  |
| الجزء التاسع عشم ١٨٨ ٠٠٠٠٠٠     | الجزء الخامس                                       |  |  |  |
| الجزء العشرون 149               | الجزء السادسه                                      |  |  |  |
| الجزء الحادى والعشرون ٢١٠٠٠٠٠   | الجزء السابع                                       |  |  |  |
| الجزء الثاني والعشرون ٢٢٢٠٠٠٠   | الجزء النامن ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |  |  |  |
| الجزء الثالث والعشرون ۲۳۳       | الجزء التاسع                                       |  |  |  |
| الجزء الرابع والعشرون ٢٠٠٠ ه٢٠  | الجزء العاشر                                       |  |  |  |
| الجزء الخامس والعشرون ه         | الجزء الحادي عشر ١٠١٠٠٠٠٠٠                         |  |  |  |
| الجزء السادس والعشرون ٢٩٧       | الجزء الثاني عشم ١١٢٠٠٠٠٠٠                         |  |  |  |
| الجرء السابع والعشرون ٢٧٩       | الجزء الثالث عشر ١٣٣                               |  |  |  |
| الجزء الثامن والعشرون ٠٠٠ ٢٩٢   | الجزء الرابع عشر ۱۳۳۰                              |  |  |  |
| الجزء التاسع والعشرون ٠٠٠٠ ٥٠٠٠ | الجزَّء الخامس عشر ۱۴۴                             |  |  |  |
| الجزء الثلثون                   |                                                    |  |  |  |
| 1-11                            |                                                    |  |  |  |

## فهرسة السور

| ححيفة   | اسبآء السور     | حجيفة                         | اسبآء السور    |
|---------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| ۲'n     | م سورة النُسآء  | لكتاب وقيل أم الكتاب          | ١ سورة فاتحة ١ |
| ٠٠٠ ٣٠٠ | ه سورة المآئدة  | اسبآء اخر ۱۰۰۰۰۰              | ولها           |
|         | ٩ سورةً الانعام |                               |                |
| ٠٠٠ ٢٧  | ٧ سورة الاعراف  | عُمران ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱ | ٣ سورة آل      |

| <b>. حصيفة</b>                             | اسبآء الس | اسمآء السور محميفة م<br>٨ سورة الانفال ٨              |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| سبا ه                                      |           | ٨ سورة الأنفال ٨                                      |
| الملآئكة وقيل الفاطر ٢٢٩                   | ه۳ سورة   | 1 سورة التوبة وقيل البرآءة ولها                       |
| یس ۲۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۳۹ سورة   | اسبآء اخر ۹۴                                          |
| الصافات ۲۳۰                                | ۳۷ سورة   | ۱۰ سورة يونس ۱۰۰۰ سورة                                |
| ص ۲۳۹ ۰۰۰ ۲۳۹                              |           | ۱۱ سورة هود ۱۱۰۰۰۰۰۰۱۱                                |
| الزمر ۲۴۳ ۲۴۳                              | ۳۹ سورة   | ۱۱ سورة يوسف ١٠٠٠٠٠٠ ا                                |
| المُوُّمن وقيل الغافر ٢٠٨٠                 | ۴۰ سورة   | ١٣ سورة الرعد ١٣٠                                     |
| فصلت وقبل الجدة . ٢٥٣                      |           | ۱۳۰ سورة ابرهيم ١٣٠٠٠٠٠٠                              |
| الشورى وقيل حم عسق ٢٥٩                     |           | ه ا سورة الجُم ١٣٣                                    |
| الرخرف ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱               |           | ١٩ سورة النحل ١٣٩                                     |
| الدخان ۳۹۳                                 | ۴۴ سورة   | ١١ سورة الاسرى وقيل بني اسرآئل ١٤٠                    |
| الجاثية ه                                  | ه۴ سورة   | ١١ سورة الكهف ١٠٠٠٠٠٠٠                                |
| الاحقاف ۲۹۷                                | 4° سورة   | ۱۹ سورة مريم ١٠٠٠٠٠٠٠ ١٥١                             |
| محمد وقيل القتال ٢٧٠                       | ۴۷ سورة   | ۲۰ سورة طع ۲۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱                                |
| الفتح ٢١٣٠٠٠٠٠٠                            |           | ٢١ سورة الانبيآء ١٩٩                                  |
| الجرآت ۲۷۰                                 | 49 سورة   | ۲۲ سورة الج ٢٠٠٠ ١٧٢                                  |
| تی ٔ ۲۷۷ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |           | ۲۳ سورة المؤمنيين ٢٠٠٠٠٠٠ الم                         |
| الذاريات ٢٧٠ ٢٧٠                           | اه سورة   | ۲۴ سورة النور ۲۰۰۰،۰۰۰ ۱۸۱                            |
| الطور                                      | ۲ه سورة   | ۲۵ سورة الفرقان ۲۰۰۰، ۱۸۷                             |
| النجم ٢٩٢                                  |           | ٢٩ سورة الشعرآء ١٩١                                   |
| القمر ۴۸۴                                  | عه سورة   | ٢٧ سورة النمل ١٩٧                                     |
| الرحين                                     | ەە سورة   | ٢٨ سورة القصص ٢٠١                                     |
| الواقعة                                    |           | ۲۹ سورة العنكبوت ۲۰۰۰ ۲۰۰۰                            |
| الحديد يعكا                                | ۷ه سورة   | ٣٠ سورة الروم ٢١٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| العجادلة                                   | ۸ه سورة   | ۳۱ سورة لقمان ۳۱۰۰۰۰۰۰ ما۲                            |
| الحشر ۲۹۴                                  | ا 4ه سورة | ٣٢ سورة المجمدة وقيل الجرز وقيل                       |
| الببتعنة ٢٩٩                               |           | المضاجع                                               |
| الصف ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱                       | ا ۱۱ سورة | ٣٣ سورة الاحزاب ٣١٠٠٠٠٠ ١١٩                           |
| ı                                          |           | •                                                     |

|                                                         | •                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| اسمآء السور ححيفة                                       | السبآء السور ححيفة                                      |
| ٨٨ سورة الغاشية ٣٢٩                                     | ا ٩٢ سورة الجُبعة ٩٢                                    |
| ٨٩ سورة النجم ٣٢٧                                       | ۹۳ سورة المنافقين ۳۰۰                                   |
| 40 سورة البلد                                           | عه سورة التغابن ۳۰۱                                     |
| ۱۱ سورة الشمس ۲۰۰۰، ۳۲۸                                 | ه ٩ سورة الطلاق ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| 4r سورة الليل ۳۲۹                                       | ٩٩ سورة التحريم                                         |
| ٩٣ سورة الغحى ٣٢٩                                       | 40 سورة الملك وقيل الواقية                              |
| 44 سورة الم نشرح وقيل الشرح ٣٣٠                         | والمنجية                                                |
| ۵۰ سورة التين وقيل الزيتون ۳۳۰                          | 44 سورة القلم وقيل النون ٢٠٠٠ ٣٠٩                       |
| 49 سورة العلق ۳۳۱                                       | 49 سورة الحاقة                                          |
| ٩٧ سورة القدر ٢٣١٠٠٠٠٠٠٠                                | ۷۰ سورة المعارج وقيل سأل سآئل ۳۰۹                       |
| 4۸ سورة البينة وقيل لم يكن ٣٣٢                          | ۱۱ سورة نوح ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰      |
| 41 سورة الزلزلة وقيل الزلزال ٣٣٢                        | ٧٢ سورة الجن ۲۱۱                                        |
| ۱۰۰ سورة العاديات ۳۳۳                                   | ۳۳ سورة المرّقل ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  |
| ١٠١ سورة القارعة ٣٣٣٠                                   | ٧٠ سورة المدَّثَّر ٣١٠                                  |
| ۱۰۲ سورة التكاثم ۳۳۳                                    | ov سورة القيامة ه ۳۱۵                                   |
| ۱۰۳ سورة العصر ۳۳۴                                      | ٧٩ سورة الانسان وقيل الدهر . ٣١٩                        |
| ۱۰۴ سورة الهمزة ۳۳۴                                     | ۷۷ سورة البرسلات ۳۱۷                                    |
| ١٠٥ سورة الفيل ٣٣٠٠                                     | ٧٨ سورة النبا ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣١٩                             |
| ۱۰۹ سورة فريش ۴۳۰                                       | ٧٩ سورة النازعات ٧٠٠٠٠٠٠٠                               |
| ١٠٧ سورة الماعون وقيل الدين . ٣٣٥                       | ۸۰ سورة عبس ۸۰ ۳۲۱                                      |
| ۱۰۸ سورة الكوثر ۳۳۰                                     | ۱۱ سورة التكويم وقبل كورت ۲۲۰۰۰                         |
| ۱۰۹ سورة الكافرين ١٠٠٠ ٣٣٩                              | ٨٢ سورة الانفطار٨                                       |
| ١١٠ سورة النصم وقيل الفتح ٣٣٩                           | ٨٣ سورة المطقفين وقيل التطفيف ٣٢٣                       |
| ۱۱۱ سورة تبت وقيل ابي لهب . ۳۳۹                         | ۱۹۰۰ سورة الانشقاق ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۱۱۲ سورة الاخلاص وقيل التوحيد ٣٣٧                       | ۸۵ سورة البروج ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰   |
| ۱۱۳ سورة الفلق ۲۳۰۰                                     | ٔ ۸۹ سورة الطارق ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ا ۱۱۰۰ سورة الناس ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۷ سورة الاعلى وقيل سبح ۲۲۹۰۰۰                          |
|                                                         |                                                         |



#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS TERTIAE

\_\_\_\_

Quae nunc prodiit novissima editio Corani, ca quidem non ita renovata est, ut ab editionibus prioribus longissime recedat, id quod ex re ipsa minime propositum fuit, sed hic id tautum voluimus, ut quae utique corrigenda, emendanda et mutanda essent, emendarentur et mutarentur.

Cui convilio ut satisfaverem, attento animo librum examinavi, menda typographica diligentissime correxi, literas et signa prelo mutilata restauravi, nec omisi hic illic orthographiam potissimum nonnullorum verborum et lectiones mutare. Scripsi igitur ubique دُوْلَ pro عَلَى مِنْ اللهِ وَسَالِهُ وَاللهِ اللهِ ا

Ita hanc editionem summa profecto cura revisam et recognitam, quam etiam bibliopola meritissimus quum diligentissime tum in charta sumtuosiore imprimendam curavit, lectoribus maxime commendatam volo.

Scripsi Dresdae Calendis Majis MDCCCLVIII.

GUSTAVUS FLUEGEL Saxo.

nomine orationem in solemnibus typographiae saecularibus quartis habendam indixit, pag. 27. commode adnotavit: "Typi huius operis (Corani arubici Fluegelii cura editi), officinae Tauchnitianae proprii, Francogallorum et Britannorum typos Arabicos antecellunt \*); attamen signa quaedam minuta \*\*) neglecta fidei Muhammedanorum orthodoxae artem typographicam "Giauri" suspectam reddidisse dicuntur."

Praeter hace quae dixi uitil mutavi; ac vehementer laetatus sum, quod, quum nuper iterum Parisiis et Genevae commorarer, viri docti, qui in scholis suis nostra editione utuntur, rogati a me, ut quae sibi mutanda viderentur mecum communicarent, ad unum omnes professi sunt, textum ita esse comparatum, ut graviore mutatione egeat nulla. Quo magis autem operam in Corano collocatam probatam videmus et acceptam a viris doctis, eo magis semper studebinus, ut nihil, quod ad emendandum textum et ad editionem melius administrandam aliquid conferre possit, needlicatur.

Quodsi contigerit, ut quae iam prodit editio, cadem qua prior excipiatur benevolentia, lactabimur propterea maxime, quod documento hoc erit, literarum arabicarum studium nova incrementa et cepisse et capturum esse.

Scripsi Misenae die XXV. Iunii.

a) Rashurs qui ab epixtode legationis austrica et al pottam osmanicam est, vir summa cruditionis et humanitatis, concentiente litamero- Purpstalt, qui internare nocissatiniopoidi de hace as eribendaram curan in a succeperat, verba Hassil confirmavit hoc reddito responso: "Que cela (spechane Corani men typis expressum) vant mieux, que toutes les autres (letters), donton vieux servir jusqu'el en Europe,."

<sup>\*\*)</sup> Halus generis sunt numeri ad plagalas designandas et initio versuum positi et quae sunt alia. Attamen cum in animo esset, vicuum doctorum Europavorum tantum commodo sevarre, omnia illa signa etiam in hac nova editione consulto ropotita invenia, neque illis nos facile carore poterimus.

#### PRAEFATIO

#### EDITIONIS SECUNDAE.

Non sperabam, forc ut Coranum post tam breve tempus novis curis elaboratum edere mihi contingeret. Editio enim quum esset stereotypa, ideoque primis exemplaribus divenditis sine ulla difficultate denno prelo subjici posset, id quod factum identidem est, tanta exemplarium copia virorum harum literarum peritorum desideriis satisfacore posse videbatur. Nihilominus bibliopola meritissimus et honestissimus Carolus Christianus Tauchnitius faciendum putavit, ut quae iam emitterentur exemplaria, ea recognita ac revisa et novis ornamentis aucta prodirent; ut nunc quidem Turcam illum Constantinopolitanum, cui de typis ad imprimendum Coranum a Tauchnitio patre fusis consulturus plagulam speciminis loco miseram, non recte vaticinatum esse appareat, quun sub finem responsi, quod die tertio mensis Martii حاصل کلام بو نه طبع ایدن ذوات بو سودادن :1834. accepi, haec diceret فارغ اولسه بدئندن فارغ اولمسى اولادر طبع مستقيم بو مثللو طبع i. e. "Summa orationis: Qui Coranum typis describunt, hanc phantasiam aliquando abiecturi, si statim ab initio deponerent, melius esset. Natura enim sana eiusmodi aegrotam naturam non recipit, mi amice." --Videlicet Turcae doctrinae orthodoxae addicti Coranos typis exscriptos variis de caussis nullo pacto admittunt, quum et superstitio id prohibeat et optimi cuiusque Muhammedani sit, Coranum semel in vita describere, et librarii, qui describendi negotio ad vitam sustentandam occupantur, omni ratione Coranos typis excusos reiicere studeant. Nunquam vero Tauchnitii in animo habebant, Coranum nostrum in Orientem introducere ita, ut aut in scholis legeretur, aut omnino Muhammedani eo uterentur. Atque etiam, qui nunc illustri officinae pracest Car. Chr. Tauchnitius filius, ipse plane alienus est ab eo consilio, neque quidquam hac nova editione spectavit, quam ut viri docti librum haberent studiis suis aptum et convenientem. qua de caussa nunc splendidior etiam et elegantiore specie ac forma ornatus prodiit. Ex his facile concludas, quomodo intelligenda sint, quae vir doctissimus et clarissimus Fr. Chr. Aug. Hasse in programmate, quo rectoris Academiae Lipsiensis

ratione et regula in Corani editionibus legebantur. De hac laberis parte graviori, in qua multum taedii mihi devorandum fuit, et de soloecismis et scriptionibus obsoletis, sed ob antiquitatis honorem adhuc propagatis suo loco, quod ex re erit, dicetur.

Versus Suratarum denique ab Arabibus ipsis miracula appellati, ita digesti sunt, ut fere semper distributionem ab Hinckelmanno observatam sequerer caussa duplici adductus. Primum enim a viris doctis tantum non omnibus editio Hinckelmanniana laudatur, versusque laudati alio ordine instituto vix ac ne vix quidem in hac editione reperiri potuissent, unde magna quaerentibus molestia oborta esset. In nonnullis tamen capitibus a distributione illius viri ob numeros vel omissos vel perperam impressos vitiosa recessi. Deinde miraculorum illorum, ut dicuntur, dispositio nunquam ad certam regulam revocari poterit, cum nec singuli Corani codices iique optimi in numero corum indicando sibi constent, nec indicatus numerus signis inter singula positis ubique respondeat (cuius rei ipse Coranus Petropoli editus testis est valde conspicuus); denique interpretes rem non expediendam camque in medio relinquendam esse bene sentientes, hanc dispositionem alto silentio praetermiserunt.

Atque hace sunt, benevole Lector, de quibus Te hic in limine operis monitum voleban. Quodsi hane Corani editionem hand plane inutilem inveneris, hoc Tauchnitio mostro tribuendum esse censeas, qui nec sumtibus pepereit nec operae. Multa fortasse occurrent Tibi neque probata neque unquam probanda, hoc tamen commune omnium librorum vitium nullumque hominem ab erroribus immunem esse ipse scis. Me summam diligentiam in textu et constituendo et emendando posuisse, persuasum habeo, neque ullam aliam landem ex hoc opera mili comparare volui, quam ut studiis arabicis consuleretur et Corani legendi studiosis via aperiretur expeditior. Vale milique fave. Dabam Misenae Calendis Augustis MDCCCXXXXIV.

خطيب المفسرين ومن المعلوم أنّ تفسير أحد سواة بعد الكشاف والقاضى لم يبلغ الى ما بلغ من رتبة الاعتبار والاشتهار والحق انَّه حقيق به مع ما فيه من المنافي لدعوى التنزيه ولا شكَّ انَّه ممًّا رواه طالم Directio sanae mentis ad, سعدة كما قال الشهاب المصرى في خبايا الزوايا praestantias libri nobilis, commentarius in Coranum secundum disciplinam Imami Abu Hanifa Nomán, auctore Sheikh-elislám et generis humani Mufti Molla Abu'sso'úd Ben Mohammed Imádi, mortuo anno 982 (inc. 23. Apr. 1574). - Cum hic commentarium usque ad Suratam Sád primis lineis descripsisset et iam multum temporis in eo consumsisset, illam partem mense Shaban anni 972 (inc. 9. Aug. 1564) in charta pura consignavit, camque cum genero suo Ibn-clma'túl Sultano Solcimán Kháu misit. Hie usque ad portam illi obviam ivit eiusque stipendium et vestes honorarias duplicavit. -- Tum Imádi post annum totum opus nitide exscripsit. - Iam fama eius divulgabatur et exemplaria per tractus dispergebautur, et principes virorum eruditorum librum honorifice receptum probabant propter eximiam eius compositionem et elegantem orationem, ita ut auctor Khatib et-mofassirin (orator inter interpretes) appellaretur. Constat etiam commentarium nullius viri docti praeter eum post Keshsháf (cuius auctor Zamakhsheri est) et Anwar et-tenzil a Cadhi Beidhawi compositum ad illum gradum auctoritatis et celebritatis pervenisse, cique hacc aestimatio summo iure debetur, licet multa ei insint, quae prohibeant, quo minus auctor immunitatem ab omni errore sibi arroget. Neque dubium est, quin iis, quae ab aliis auctoribus depromsit, interpres evaserit fortuna singulari ornatus, ut Shihab-ed-din Misre in Khabáyá ez-zewáyá dicit." -

Ex libro ipso satis apparet, illum maximam partem e commentariis Beidhawiano et Zamakhsheriano conflatum esse. Continet autem fere omnem lectionis varietatem, indicio saepissime de ca interposito. Itaque hune inprimis ducem mihi eligendum esse putavi. Summa autem corum, quae ex hoc libro ad textum constituendum depromebantur, in Prolegomenis deponetur et lectiones graviores ad artem criticae in Corano exercendam a lectoribus clarissimis admissae adiicientur, unde variae recensiones cognosci et examinari poterunt. Horum et aliorum criticae subsidiorum a Cl. Ebert plenissimam mihi factam esse potestatem lubens gratusque profiteor.

De ratione qua orthographiam administrandam esse putavi in hae nova textus recensione, hoc unum monere sufficiat. Quae Corani lectores et grammatici praccepta tradunt de ca re mirum in modum perplexa, contorta et sacpissime sibi adversantia parumque inter se constantia, non admisi, soloccismos evitavi, quae corrupta ex scripturae genere Cutico ad hune usque diem in plurimis codicibus superstitione quadam religiosa conservata crant, repudiavi et omnino omnia improbavi, quae sine

nanda et conficienda. Textus impressi fere omnes consulebantur, nec qui Calcuttae in vulgus editus est index coranicus, نجوم الترقان inscriptus, auctor erat in nullo pretio habendus. Conscriptus certe est ad textum in India, Persia et Arabia receptum, ideogne certis fundamentis nixus auctoritate confirmatur haud repudianda. Ad hace praesidia alia accedebant adminicula manu exarata. Asservantur in Bibliotheca Dresdensi Corani exempla splendidissima et elegantissima, quae textum continent correctum et usui accommodatissimum. Perantiquum quoque exstat ibi exemplar, sed, good valde dolendum, dimidiam tantum Corani partem complectens, ut Fleischerus meus in Catalogo Manuscriptorum Orientalium Bibliothecae Dresdensis pluribus erudite monet, qui de reliquis quoque Corani codicibus conferendus est. Majoris etiam utilitatis erant commentarii coranici in eadem bibliotheca depositi. De Beidhawiano eiusque pretio nihil dicendum esse videtur. Viri docti omni tempore eum inter optimos posnerunt, et plutes adeo eum omnibus ceteris palmam praeripuisse recte ac iure contenderunt, et ad specimina a de Sacy, Henzi aliisque edita, ex quibus reliqua indicanda essent, provocarunt. Quam rem ita se habere, editio integra probabit iam diu a Fleischero carissimo ad codicum Parisinorum, Lipsiensium et Dresdanorum fidem tractata, quae pro ingenio eius subtili et eruditione summa ita comparata erit, ut Beidhawi ipse vindicem disertiorem et acriorem sibi eligere non potuisset. Commentarius Zamakhsherii autem ordine et auctoritate hand dubie a Beidhawiano secundus inter codices Dresdenses non reperiebatur, nec est quod multum desideremus, cum ibi non reperiri. Habemus enim testem eius locupletissimum Imádi, cuius opus pereleganter conscriptum et nitidissime descriptum in thesauris pretiosissimis illius bibliothecae optimo iure numeratur. Titulus ei praescribitur: ارشاد العقل السلم الي مزايا الكتاب الكريم, Directio sanae mentis ad praestantias libri nobilis," et quae de hoc libro ipsi Muhammedani statuunt, in Haji Khalfae Lexico Bibliographico (editionis meae, quae impensis Britannorum Lipsiae typis excuditur brevi tempore proditura, Tom. I. Pag. 249 sq.) ita ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم في تفسيم القرآن :leguntur على مذهب النعمان لشيم الاسلام ومفتى الانام المولى ابي السعود بن محمد العمادي المتوفي سنة ٩٨٢ ولمّا بلغ تسويده الى سورة ص وطال العهد بيّضة في شعبان سنة ٩٧٢ وارسله الى السلطان سليبان خان مع ابن المعلول فاستقبل الى الباب وزاد في وظيفته وتشريفاته اضعافا . . ثم بيّضه الى تمامه بعد سنة . . . فاشتهم صيته وانتشر ناتخه في الاقطار ووقع التلقّي بالقبول من المحول والكبار لحسن سبكة ولطف تعبيره نصار يقال له

assidua et incredibili, quorum Tibi hie specimen proponimus. In quibus non modo id laudandum est, quod quae dicuntur ligaturae accuratissime et elegantissime formatae sunt, sed ratio ctiam, qua voces typis exscriptae sunt, annexiones singularum literarum, flexurae et positio vocalium ceterorumque signorum anagnosticorum artificiosa et operosa lectorem propria sua virtute ad contemplationem excitant. Titulus quoque literarum ductus exhibet vere orientales, quos Anton de Hammer, Academiae orientalis Viennensis alumnus optimae spei miliique perquam gratus, ut e metallo exsculperentur, intercedente Iosepho de Hammer scribendo pracivit smacque industriae bie monumentum exstare voluit.

De textu recepto ciusque indole hic perpauca tantum erunt praemonenda. Prolegomena enim separatim edenda a Tauchnitio imprimentur, in quibus ratio mihi reddenda erit variarum lectionum recensionumque corunicarum et historica praemittenda introductio, quae studiosis harum rerum viam quasi ad Coranum legendum et dijudicandum muniat. Ut ad pauca redeam, id me egisse Te monitum volo, Lector benevole, ut textum darem per lectores Corani peritissimos emendatum, ab interpretibus indigenis probatum et ita in usum vulgarem, potissimum apud Turcas et Arabes Hanefitas introductum. Inde iam patet, textum et Hinckelmannianum et Maraccianum in plurimis locis relinguendum novamque viam ingrediendam fuisse. Vulgo quidem textus a Maraccio datus Hinckelmanniano praefertur, me tamen minime illum ex idoneis, ut mihi videtur, caussis praeferendum duxisse libere profiteor. Maraccius fere nunquam in lectionibus receptis sibi constitit, permulta omisit, sexcenties verba perperam expressit et omnino ita versatus est, ut versioni eius latinae explicationibusque adiectis maius pretium statuendum mihi videatur. quam verbis textus arabicis, id quod in Prolegomenis exemplis propositis latius probare studebo. Nec vero editio Hinckelmanni ea est, quae omnibus vitiis typographicis et criticis careat. Titubavit et ipse in via valde lubrica. Multa eius operi insunt vel maxime improbanda, quibus ad-tipulari nequeo. At non eadem incuria et inconstantia laborat, quae Maraccio vitio dari potest, et recensionem sequitur haud omnino contemnendam. Restat Petropolitana editio Catharinae iussu et sumtibus in usum Muhammedanorum Russiae imperio adiectorum impressa, quae sine dubio proxime accedit ad textum hodie in Oriente receptum et ab interpretibus criticis iisque gravissimis defensum: plura tamen continet magis consuctudine quam rationibus certis nixa, quae in ipsis libris manu scriptis obvia viris doctis vix probari et ab omni negligentiae nota vindicari possint. Ceterum an exemplum ab Obeidallah Mohammed Rachima Junusuf, Consule Casani Tataro, magnis sumtibus, ut ferunt, praeparatum et dudum prela exercens iam in publicum prodicrit, nec per literas hoc consilio Petropolin scriptus nec per hospites ex illis terris huc peregrinantes explorare potui. Quodsi hace ita se habent, iure quaeri potest, quae adiumenta doctrinac et instrumenta critica mihi ad manum fuerint in hac nova Corani editione ador-

#### LECTORI BENEVOLO

S. P. D.

#### GUSTAVUS FLUEGEL.

Corani quae in usum publicum venerunt duas tantum editiones habemus, Hinckelmannianam et Maraccianam. Quae Petropoli et Casani typis exscriptae, neque tamen unquam publici iuris factae sunt, nonnisi in paucorum virorum doctorum manibus versantur et ne in omnibus quidem bibliothecis regiis asservantur. Hae pariter atque illae quae in Asia ip-a prodierunt, ut editio interlinearis in India impressa quaeque Shirazi a lithographo describebatur et novissima illa Casani prelo subjecta aves rarissimae sunt in his terris, quas evolasse quidem fando accepimus, sed quas oculis usurpasse vix ulli nostratium contigit. Itaque lustra vigiuti sex et plura praeterierunt, antequam nova editio praepararetur, ad quam viri docti aditum sibi patefacerent. Tandem animum ad novam Corani editionem moliendam applicuit Carolus Tauchnitius bibliopola et typographus Lipsiensis. Scimus eum in alphabetis occidentalibus fingendis non acquievisse; iam dudum in orientalibus quoque parandis operam posnit indefessam. Hinc factum est, ut literis idiomatis hebraici et syriaci ad summam elegantiam adductis arabicas quoque formas denuo effingere induceret in animum. Quam rem autequam aggrederetur, Boettigerus ille Dresdensis, fautor meus praesentissimus tutorque carissimus, de nova Corani editione conficienda Tauchnitium amicissimum suum sollicitaverat et cui textum curandum traderet. dubitanti me commendaverat. Tauchnitius non recusavit, vidit tamen opus esse multi laboris. Circumspecte agendum, praesidia rei bene gerendae undecunque colligenda, viros, si qui essent, qui consilio et re opem ferre possent, adenndos esse intellexit. Unus tamen mihi instar omnium fuit. Precibus enixis Iosephum de Hammer, qui mihi nunquam defuit, oravi et obtestatus sum, ut adiumenta typographica mitteret, quae haberet vel procurare posset. Atque is, qua est humanitate et ono in studiis linguarum Orientalium constabiliendis, promovendis amplificandisque amore ardentissimo, plura praestitit, quam pollicitus erat. Misit quae in promtu erant Viennae vel ipsi vel Academiae orientali scripturae arabicae specimina elegantissima et formosissima Constantinopoli elaborata. His et aliis in usum vocatis singulisque literis tractatis et retractatis typi tandem fundebantur cura Tauchnitii

## CORANI TEXTUS ARABICUS

AD FIDEM LIBRORUM

MANU SCRIPTORUM ET IMPRESSORUM

ET AD

#### PRAECIPUORUM INTERPRETUM LECTIONES

ET AUCTORITATEM

RECENSUIT

INDICESQUE TRIGINTA SECTIONUM

ET SURATARUM

ADDIDIT

#### GUSTAVUS FLUEGEL

ORD. REG. SAX. ALB. EQUES THEOLOG. LICENTIATUS PHILOS. DOCTOR ET ARTT. LIBR. MAGISTER APRANKI QI ONDAM PROPESSOR ACADEMIRIATUM TURINENSIS VINDOMERNIS ET PETROPOLITANAE BOCUUS EPIST. BIBLIOTHECAE CAESAR. PETROPOLITANAE SOCIETATIS ASIATICAE FARISHNRIS SOCUE XXTM. SOCIETATIS ASIATICAE LONDINENSIS ET DOSTONIENSIS ET DOSTONIENSIS ET NOSCIETATIS GERMAN. ORIENTALIS ET SOCIETATIS ANTIQUIT. PATRIAN. SOCIUS ONDIN. SOCIETATIS SORBIOAE LIPS.

EDITIO STEREOTYPA C. TAUCHNITZII

TERTIUM EMENDATA.

NOVA IMPRESSIO.



LIPSIAE
SUMTIBUS ERNESTI BREDTII
MDCCCLXIX.
1869